جمال بدوی



الهيئة المصرية العامة للكتاب

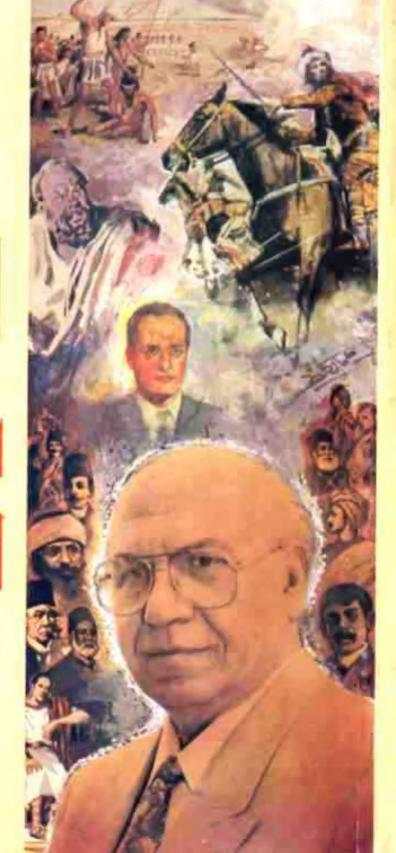



# جمال بدوی

# فى مصراب الفكسر



الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٩٨

# فهرس الكتاب الباب الآول فى تاريخ مصر الحديث

| ٧         | الفصل الأول : صراع الأفكار                  |
|-----------|---------------------------------------------|
| 41        | الفصل الثاني : السلفية المستنيرة            |
| ٣٣        | الفصل الثالث: شيعة الأمام                   |
| 23        | الفصل الرابع : حزب الصفوة                   |
| ٥٥        | الفصل الخامس : استاذ الجيل                  |
| 10        | الفصل السادس :جورج الخامس يفاوض جورج الخامس |
| <b>//</b> | الفصل السابع: الثورة العقلية                |
| ۸٧        | الفصل الثامن : عائلة الطغيان                |
| ٠١        | الفصل التاسع: أكذوبة الاستبداد الشرقي       |
| ۱۳        | الفصل العاشر: الدكتاتورية وأخواتها          |

### الباب الثاني في الفكر الإسلامي

| 177        | الفصل الأول: المعتزلة فرسان العقل               |
|------------|-------------------------------------------------|
| 184        | الفصل الثاني: سقوط المعتزلة                     |
| ۱۸۷        | الفصل الثالث : نحن أولاد الأشعرى                |
| ۲.۱        | الفصل الرابع: الأشاعرة أهل العقل والنقل         |
| <b>Y10</b> | الفصل الخامس : المرجئة                          |
| 770        | الفصل السادس: الفكر السياسي عند أهل السنة       |
| 789        | الفصل السابع: الفكر السياسي عند الفقهاء الأربعة |

## الباب الثالث في مصر القديمة

| 777   | لفصل الأول : فجر الضمير                 |
|-------|-----------------------------------------|
| 7.1.1 | الفصل الثاني: مصر في براثن الفك المفترس |
| 791   | الفصل الثالث : معجزة في الصحراء         |
| ۲.۱   | الفصل الرابع: أول ثورة شعبية            |
| 710   | لفصل الخامس: الفلاح الفصيح              |
| ٣٢٧   | الفصل السادس : ميزان العدل              |
| 779   | الفصل السابع: ثورة اخناتون              |

# الباب الأول

# فى تاريخ مصر المديث

#### الفصل الأول

# صراع الأفكار

كان مشهد الساحة الفكرية في مصر والشرق العربي في مطلع القرن العشرين اشبه بميدان معركة حربية لا تسمع فيها غير صليل السيوف، ولا ترى سوى الغبار الذي يغطى سماء المعركة، ويحول دون رؤية القتال، حتى ليعجز المشاهد عن التمييز بين الغالب والمغلوب، والمنتصر والمنهزم، فالجميع يتكلمون بلسان عربي مبين، ويرتدون زيا موحدا، ولكنهم يحملون في عقولهم افكارا متباينة الألوان والجذور، ويريد كل منها أن تكون له الغلبة والسيادة، فكان الصدام الذي لا مفر منه. كانت مصر قد استفاقت من صدمة الاحتلال البريطاني عام الملا، وأخذت تتحسس طريقا للنهوض من كبوتها، وكان عليها أن تبدأ مرصودة في تاريخ مصر ـ ولكن.. من أين تبدأ هذه المرة، وأي الطرق تختار وقد امتلات الساحة بأشتات من التيارات والأفكار لكل منها منابع وأصول تختلف عن الأخرى، وكل منها تحسب أن فيها العلاج مصر الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية حتى تتمكن من

إنجاز مهمتها التاريخية، مهمة تحديث مصر وانتشالها من درك التخلف، والارتفاع بها إلى مستوى الدول الراقية.

كانت هناك بقاياالتيار السلفى الذى بدأه الأفغانى، والت قيادته إلى تلميذه النجيب محمد عبده وإن اختلفت الأدوات والظروف والمعطيات بين عصر الأستاذ وعصر التلميذ، كان الافغانى يريدها نهضة إسلامية مستقلة ومتميزة على نسق النهضة التى صاحبت الإسلام فى عصره الأول، كى تطاول النهضة التى اندلعت فى أوروبا قبل خمسة قرون.. ولكن شتان بين الأمانى والواقع..

وما أبعد الشقة بين ما كان يطمع إليه الأفغانى، وبين الواقع المرير الذى أحاط بتلميذه النجيب بعد فشل الثورة، ونكبة الاحتلال، كان الأفغانى يجلس على مقهى «متاتيا» بميدان العتبة الخضراء يوزع السعوط بيسراه والثورة بيمناه، ويبث فى تلاميذه روح الثورة والتمرد على الخرافات والبدع والضلالات التى استقرت فى أذهان المسلمين وبفعت بهم إلى التخلف والانحدار، وكان يرى أن سبيل النهضة هو العودة إلى عقائد الدين وأصوله على النحو النقى المبرأ من الدخائل والإضافات، وأن يكون العقل معيارا وميزانا لكل ما توارثه المسلمون، وجاء محمد عبده ليستأنف مسيرة أستاذه ويدعو إلى «تحرير الفكر من قيد التقليد والجمود، وفهم الدين على طريقة السلف قبل ظهور الخلاف، والرجوع فى كسب معارفه إلى ينابيعها الأولى»، ثم هو يتحدث عن والرجوع فى كسب معارفه إلى ينابيعها الأولى»، ثم هو يتحدث عن الدين «باعتباره ـ من ضمن موازين العقل البشرى، ويسير على نهج المعتزلة فى أن العقل ـ وليس النقل ـ هو طريق معرفة الإنسان لله وسبيله إلى الايمان بإرساله الرسل» فالعقل هو ينبوع اليقين فى الإيمان بإرساله الرسل» فالعقل هو ينبوع اليقين فى الإيمان بالله وعلمه وقدرته والتصديق بالرسالة.. أما النقل فهو الينبوع فيما بعد

ذلك من علم الغيب كأحوال الآخرة والعبادات.. وأمام التحدى الوافد والمطالب بالتجديد والحداثة ارتفع صبوت محمد عبده محددا أن ماثورات الدين هي المرجع في تجديد الدين، على حين أن تجديد الحياة الدنيا يتطلب الاستعانة بكل التجارب والأفكار والعلوم والنظريات التي أبدعها الإنسان، سواء في عصور ماقبل الإسلام أو مابعده، وسواء أكان المبدع لهذه العلوم مسلما أم غير مسلم، فهو هنا يميز بين ما يصلح للمسلمين آخرتهم، ومايصلح لهم دنياهم، فيقول «لو رزق الله السلمين حاكما يعرف دينه، ويأخذهم بأحكامه، لرأيتهم قد نهضوا والقرآن الكريم في إحدى اليدين، وما قرر الأولون وما اكتشف الأخرون في اليد الأخرى، ذلك لآخرتهم، وهذا لدنياهم، وساروا يزاحمون والعلم، الأوروبيين فيزحمونهم، وبهذه الصيغة التوفيقية بين الدين والعلم، والعقل والنقل، والإسلام والغرب دخل الإمام ساحة الموكة.

#### • سلفية مستنيرة :

وتك هي سلفية التيار العقلاني المستنير الذي قاده محمد عبده لمواجهة هجمة التغريب الشرسة التي علت موجتها في أعقاب الاحتلال، والتي رأت أن نهضة محسر لا تكون إلا بنقض موروثها الإسلامي، والاستغراق في أحضان الحضارة الغربية، ولأن سلفية محمد عبده انطلقت من مفهوم الاستنارة فقد رفض مفهوم السلفية الذي يدعو للعودة إلى مجتمع السلف، فسلفيته العقلانية أدركت استحالة ذلك، فضلا عن خطره وضرره، وإنما هي تدعو إلى استلهام ما هو جوهري ونقى - أي الدين الخالص - في تراثنا ليكون نقطة البدء والطاقة المحركة، والنبع المقدس لدفع عجلة التطور إلى الأمام ولبناء مجتمع جديد جدة الواقع والظروف والاحتياجات والملاسات.

\*\* فإلى أى مدى نجح هذا التيار السلفى العقلانى المستنير فى أن يشق طريقه فى ساحة المعركة الفكرية التى اشتد أوارها فى مطلع القرن؟

لقد كان على الرجل أن يخوض حربا ضارية، ليس فقط ضد تيار التغريب المتحصن بقوة الاحتلال، ولكن ضد تيار الجمود الذي تحصن داخل جدران الأزهر رافضا أي محاولة للتحديث، واقفا عند فكرية العصور الوسطى، والحوار الذي دار بين الإمام محمد عبده، والشيخ محمد البحيري في مجلس إدارة الأزهر يكشف عن ضراوة المعركة بين القديم والجديد، فقد أعلن البحيري رفضه لفكرة تدريس العلوم الحديثة في الأزهر مثل الحساب والجبر والتاريخ والجغرافيا بحجة عدم جدواها، وإليك نص الحوار:

البحيرى: إننا نعلمهم كما تعلمنا ..!

محمد عبده: وهذا هو الذي أخاف منه!

البحيرى: الم تتعلم أنت في الأزهر؟ وقد بلغت ما بلغت من مراقى العلم وصرت فيه العلم الفرد؟!

محمد عبده: إن كان لى حظ من العلم الصحيح، الذى تذكر، فإننى لم أحصله إلا بعد أن مكثت عشر سنين أكنس من دماغى ما علق فيه من وساخة الأزهر، وهو الآن لم يبلغ ما أريد له من النظافة.

#### ● فكر مسلح:

وإذا كان الجمود الدينى قد استنفد بعض الجهد من محمد عبده، فإن جهاده الأكبر كان فى مواجهة تيار التغريب الذى اقتحم عقر دار الإسلام فوق البوارج والمدمرات والمدافع، وفرض سلطانه السياسى

والاقتصادي والثقافي على المجتمعات الإسلامية من الجزائر إلى عدن والعراق مرورا يتونس ومصير والشيام، لقد جاء في هذه المرة ومعه حصيلة تجارب وممارسات حضارية. بينما كانت شعوب الإسلام تغط في ظلام التخلف، ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اللقاء بين الحضارة الغربية وعالم الإسلام، فقد سبق للثقافة الغربية أن أخذت طريقها إلى حاضرة الإسلام - بغداد - بدعوة كريمة من خليفة السلمين ـ المامون ـ عندما طلب بنفسه ترجمة علوم الإغريق إلى العربية، ولكن... في هذه المرة جاء ارسطو على فوهة مدفع. وجاحت حضارة الغرب لتفرض نفسها بقوة السلاح، وتطلب بلهجة السيد الأمر المنتصر أن يكون لها حق السيادة الفكرية والثقافية والتشريعية على الشعوب المقهورة. بل تريد أن تصبغ الحياة الاجتماعية الشرقية بصبغتها المغايرة لطبيعة الشعوب الإسلامية، وتبين أن قوة التحدي الأوروبي لا تتمثل فقط في حجم القوات والجيوش وكثافة النيران والأسلحة، ولكن تبدو ـ وهذا هو الخطر ـ في نظامه الحضاري الشامل الذي يريد أن يتمدد في صورة سرطانية إلى كافة شئون الحياة على أنقاض الموروث الإسلامي. وجات خطة (كرومر) جبار الاحتلال البريطاني لتفضيع الأهداف الخبيثة للهجمة الاستعمارية التي اجتاحت بلاد الشرق الإسلامي من المحيط إلى الخليج.

جاء كرومر إلى مصر، بعد خدمة طويلة فى الهند، ليبنى للاستعمار دولة، ويقيم للحضارة الغربية صولة، ويربط مصر بعجلة أوروبا رباطا أبديا، فبدأ خطته بإجراء عملية تجميل ـ أو تشويه ـ فى وجه مصر، على أمل أن يمتد التغيير بعد ذلك إلى قلبها وضميرها ووجدانها وعاداتها وتقاليدها، ولقد فعل كرومر الكثير من أجل تغيير هوية مصر، فقد كان

فى يده السلطان الأكبر الذى يمكنه من القيام بعمليات جراحية فى جسم مصر شملت نظام الزراعة والرى والتعليم والقضاء ونظام الحكم، ولم تكن هذه الإجراءات المادية إلا مقدمة لتحقيق الهدف الأخير وهو تغيير قلب مصر المتأجج بتعاليم الإيمان الإسلامى، وتبديله بقلب صناعى أوروبي تجرى في شرايينه دماء أوروبية خالصة، وينبض بأسماء لوك وروسو وفولتير ودوركايم بدلا من أسماء عمر وخالد وأبو حنيفة والأشعرى والغزالي.

#### • تيار التغريب:

كان كرومر من اشد الحاقدين على الإسلام، ويسير على نهج غلاة المستشرقين الذين وجدوا في الإسلام الصخرة الصماء التي تتكسر عليها موجة التغريب العاتية فتصير زبدا عديم التأثير، وقد ساقه غروره إلى تصور أن الإسلام، إذا لم يكن قد مات، فإنه في طور الاحتضار اجتماعيا وسياسيا، وإن تدهوره المتواصل - حسب زعمه - لا يمكن إيقافه مهما أدخلت عليه من إصلاحات تحديثية بارعة، لأن التدهور في ظنه - كامن في جوهره الاجتماعي، منذ الأصل، وحجته في ذلك تخصيص دور متخلف للمرأة في المجتمع، والتغاضي عن نظام الرق، وجمود الشرع، وقطعية العقيدة.. إلخ هذه الخزعبلات التي تتردد دائما على ألسنة الجهلة وأنصاف المثقفين.. وانتهى كرومر إلى حكم قطعى: وهو أنه لا بديل عن التحديث الكامل بغير الإسلام.

\* ذلك هو المنطلق الذي تحرك منه كرومر لتحديث مصر..

والأمر الذي لا مراء فيه أر هذه الأفكار لقيت القبول لدى فريق من المصريين دخلوا معركة التجدد والحداثة تحت لواء كرومر، وانجرفوا

فى موجة التغريب اعتقادا منهم أنه لا أمل فى تجديد مصر وإقالة عثرتها، إلا بالأخذ بالنموذج الحضارى الغربى فى كل مناحى الحياة، وحصر الدين فى جحر العبادات والعلاقة الخاصة بين الخالق والعباد. ولم يكن ظهور حزب الأمة سنة ١٩٠٧ إلا تجسيدا عمليا لهذا التيار الذى صنعه كرومر على نار هادئة وعلى مدى ٢٤ عاما قضاها فى مصر.

بدأ كرومر خطته بتشكيل طبقة من كبار ملاك الأراضى المصريين على أنقاض الطبقة التركية المتعجرفة التى ذاق المصريون منها الذل، وكان هدف كرومر من ذلك أن يقطع نهائيا خيوط الارتباط بدولة الخلافة، ويخمد الولاء القديم لها، ويحل محله الولاء لدولة الاحتلال حتى يصبح بقاء الاحتلال مطلبا مصرياً يجهض أية محاولة للثورة عليه، ولتحقيق هذا المخطط الخبيث سارت سياسة كرومر في محورين متوازيين:

- \* احتضان أبناء الأعيان المتعلمين أو العائدين من البعثات الأوروبية وإغراؤهم بالمناصب الإدارية العالية.
- \* إقناع النابهين والمفكرين بسياسة الإصلاح الداخلي وأهميتها، بصرف النظر على يد من ستكون.

ولتحقيق المحور الأول شجع الاحتبلال أبناء الأعيان على تولى الوظائف، وهو جيل تربى في عهد الاحتبلال، ولم يحمل من الحركة الوطنية إلا ذكرى ثورة (!!) وكان كرومر يعرفهم ويعقد عليهم الأمل.

أما المحور الثانى فهو غرس بذرة الإصلاح وإقناع المصريين بضرورة أن اتباع سبيل الإصلاح ـ كبديل للثورة ـ يفيدهم ماديا وأدبيا، وقد لبت هذه السياسة حاجة في نفوس المثقفين ثقافة غربية والذين

اقتنعوا بأنه لا تناقض بين مصالح الانجليز ومصالح المصريين. وقيل في هذا الصدد إن مصر كرومر أفضل من مصر إسماعيل الخديو، وبذلك نجح كرومر في أن يعطل الثورة (١٩١٩) ثلث قرن (!!) وكان من أثر هذه السياسة ظهور تيار التجديد الداعي إلى اعتناق الحضارة الغربية الحديثة بكل أبعادها الثقافية والاجتماعية، وانهيار المعادلة التوفيقية التي حاول محمد عبده أن يجمع فيها بين الفكر الإسلامي والحضارة الغربية في صيغة تصالحية واحدة، وانفرط عقد جماعة الإمام ثم تبلورت في تيارين متناقضين:

الأول: فلول التيار السلفى المستنير الذى أخذ طريقه إلى الكمون والترقب، دون أن يلقى سلاحه، انتظارا لساعة الحسم التي كان واثقا من أنها ستكون لصالحه.

الثانى: تيار التغريب ممثلا فى الجناح المثقف لحزب الأمة، الذى أعلن بلسان ناطقه الفكرى أحمد لطفى السيد على صفحات «الجريدة»: يعوزنا شيوع الاعتقاد بأن مصر لا يمكنها أن تتقدم إذا كانت تجبن عن الأخذ بمنفعتها، وتتواكل فى ذلك على أوهام وخيالات يسميها بعضهم الاتحاد العربى، ويسميها أخرون الجامعة الإسلامية. ودعا الرجل فى صراحة ووضوح إلى ضرورة انتهاج النظام «الحرى» أى «الليبرالى» حسب ترجمته له، بما يستند إليه من قيم وأسس فلسفية وحضارية، خارجا بذلك على صيغة التوفيق التى أرادها أستاذه محمد عبده للجمع بين روح الإسلام وحضارة الغرب.

وعلى هامش هذين التيارين الرئيسيين: السلفى الإسلامى المستنير، والعلمانى الغربى، ظهرت روافد فكرية جديدة أذكت نار الصراع، وأعطت للحركة الفكرية في مصر والشرق العربي وقودا جديدا،

وطرحت مفاهيم جديدة استقت أصولها من منابع ماركسية خالصة، أو الحادية صريحة، أو قومية تاريخية.

#### • نقطة بداية:

ويسجل تاريخ الفكر المصرى الحديث نقطة البداية في حركة التغريب المناهض للإسلام، برسالة الدكتوراه التي قدمها منصور فهمي المدرس بالجامعة المصرية، إلى جامعة السوريون في باريس ١٩٠٨ وموضوعها محالة المراة في التقاليد الإسلامية وتطور اتها» تحت إشراف مستشرق يهودي اسمه ليفي برول. ونهج فيها منهج النقد التاريخي التحرر من الالتزام بحقيقة الوجي، في تفسير سلوك الرسول (صلى الله عليه وسلم) وعلاقاته وتشريعاته. وقد طبعت هذه الرسالة في باريس ١٩١٣. ولم تنشدر باللغة العربية، وإنما أثارت ضحة حينما نقلت بعض نصوصها إلى الصحف، مما اضطر الجامعة المسرية ـ بعد أن راجعت نصوص الكتاب ـ إلى الاستغناء عن منصور فهمي وتناولت جريدة «المؤيد» أمر هذا الكتاب بعدد من المقالات كان أبرزها مقال محمد لطفي جمعة ـ وهو دارس في باريس ـ فند فيها أخطاء منصور فهمي، وكان من الطبيعي أن تدافع «الجريدة» لسبان حال حزب الأمة، عن منصور فهمي، الذي لم يلبث أن صحح معتقده وألقى خطابا في الاحتفال بعيد الهجرة سنة ١٩١٥ تحدث فيه عن عظمة البطولة المحمدية وعاش بقية حياته إلى أن توفاه الله عام ١٩٥٨ وهو يحمل راية الدفاع عن الإسلام وكشف عظمته، والدعوة إلى أمجاد العرب والسلمين.

لعل فى هذا التحول الذى طرأ على فكر واحد من رواد التغريب، ما يدل على أن تيار التغريب لم يكن تيارا أصيلا، ولم تترسخ جذوره فى الذهنية المصرية، وسوف نكتشف بعد رصد تطورات هذا الصراع

الحامى أن معظم دعاة التغريب راجعوا أفكارهم، واكتشفوا أنهم كانوا مخدوعين بمظاهر الحياة الغربية. وسرعان ماعادوا إلى جذورهم طائعين مختارين.

إن منصور فهمى الذى جرفته موجة التغريب، ووقع تحت تأثير استاذه اليهودى فى باريس ١٩٠٨، لم يلبث أن وجد نفسه، واسترد عافيته الفكرية والروحية، وعندما ثارت بينه وبين طه حسين قضية الاقتباس من الغرب كتب الدكتور منصور فهمى باشا فى الأهرام بتاريخ ٢٥ يونيه ١٩٣٩:

«إننى بعد هذا الجذب الذى يراد به تقريبى إلى ما يقولون (أى اتباع أوروبا فى النظم والأخلاق) أعود فاستمع من أعماق القلب صوتا مدويا يشق سبيله إلى عقلى الحائر فأقول إلى نفسى: سبحانك اللهم.. فليست بيئتى التى أعيش بها ولها وفيها هى بيئة الغرب، فهذه سماؤها غير سماء الغرب، وهذه تربتها غير تربته، وهذا موقعها فى ملكوت الله غير موقعه، وهذه لغتنا غير لغته، وماورثناه من عادات ومحن وظروف غير موقعه، وهذه لغتنا غير لغته، وماورثناه من عادات ومحن وظروف وصروف غير ماورث الغرب، فتكون مكنوناتنا ومميزاتنا غير مميزاته، وظروفنا وصروفنا غير ظروفه وصروفه، ثم يراد بنا أن نكون كالغربيين، ويحاول داع صريح (يقصد طه حسين) أن يقنعنا بأن نتخذ من الغرب أماما نأتم به فى كليات ما يسير عليه الغرب، وفى جزئياته؟ عفوك اللهم وهداك، إن نفسى وعقلى مازالاً راغبين فى سبيلها، بل إن النفس لتدعونى أن أحتفظ بالخصائص التى أراد الله أن يميز بها أمة أنا من بينها، وأن أتمسك بميراث انحدر إلى بلدى من قرون (يعنى الإسلام) وأن أستوحى به تاريخى، وأن أستلهم مايلهمنى به جو بلادى، وماتلهمنى به بتلك الأرواح الخفية الهائمة فى سماواته.. عند سكون وماتلهمنى به تلك الأرواح الخفية الهائمة فى سماواته.. عند سكون

نفسى إلى هذه النزعة أعود فأهمهم في شدة وحماسة: لسنا من الغرب في شئ.. وإنها لكبيرة أن ننتهج في كل شئ سبيل الغربيين».

#### • مخدوعون :

لقد تراءى للجيل الذى تربى فى ظل الحكم الأوروبى، وذهب للدراسة فى الجامعات الأوروبية، ثم عاد إلى بلاده يدعو للقيم الأوروبية فى السياسة والحضارة والحياة كلها، تراءى له كم كان مخدوعا، وأن للغرب وجهين متناقضين، وأن مؤثراته التى يصدرها للمستعمرات أغلبها بهرج وقشور، أما تبشيره بثقافته وقيمه فالهدف منه زعزعة تراث المنطقة العربية وهدم كيانها الحضارى الموحد أكثر منه نشرا مخلصا للفكر الإنسانى الحديث المتحرر.

وهذا أحد غلاة المجددين الذي عرف منذ شبابه الباكر بحماسته للتغريب والدعوة إلى الاغتراف من منابع الغرب، والبعد عن مؤثرات العروبة والإسلام، هو الدكتور محمد حسين هيكل الذي استقى هذه الأفكار بحكم صلة القربي إلى استاذه أحمد لطفى السيد، لقد ذهب هيكل إلى باريس في العقد الأول من القرن العشرين، وبهرته أوروبا ثم عاد إلى وطنه ليتسلم الراية من استاذه ويصير أحد أقطاب حزب الأحرار الدستوريين الوريث الشرعي لحزب الأمة. ثم لا يحل عام ١٩٣٢ إلا ويقدم لنا هيكل شهادته واعترافه بالمحنة التي تعرض لها شباب مصر الذين سافروا إلى أوروبا واعتنقوا مذاهب الغرب في الفكر ثم فقدوا ثقتهم في هذا الفكر فيما بعد، لقد كتب هيكل في ملحق السياسة الأسبوعية بتاريخ ١٤ أكتوبر ١٩٣٢ مقالا هو أقرب إلى الإدانة لحضارة وثق بها ذات يوم:

«عاد هؤلاء (المبعوثون من شباب العرب) إلى بلادهم يبشرون بالحضارة الغربية، لكنهم مالبثوا أن صدمتهم ظاهرتان عجيبتان أثارتا دهشتهم لتناقضهما مع أصول الحضارة الغربية تناقضا بينا:

\* الأولى: هذه الحرب المنظمة التى يقوم بها الاستعمار الأوروبى لحرية العقل. وقد راعهم من هذه الحروب أنها لم تكن تقبل هوادة قط، وأن ممثل انجلترا في مصر لم يكن يأبى أن يكتب في تقاريره أن مصر بغير حاجة إلى علماء بالمعنى الغربي، وإنما هي بحاجة إلى موظفين مطواعين.

والتمكين له.. ثم كشف تعاقب السنين من بعد الحرب (الأولى) عن الحقيقة المؤلة المضنية، فقضية أوروبا التي حاربت في سبيلها أربع سنوات تباعا والتي بذلت فيها مهي أبنائها.. لم تكن إلا قضية الاستعمار ومن يكون له حق التوسع فيه: دول الوسط أم الحلفاء؟ ثم بدت حقيقة أشد من هذه الحقيقة مرارة وإيلاما تلك أن الغرب الذي تزعم دوله أنه تحرر من قيود التعصب الديني مازال يذكر الحروب الصليبية التي نشبت خلال القرون الوسطى بين المسيحية والإسلام، وإن كلمة لورد «اللنبي» يوم استولى على القدس وقوله إن الحروب الصليبية قد انتهت كانت تعبر عن معنى يجول بخاطر الدول الأوروبية جميعا.

فى ظل هاتين الحقيقتين الأليمتين جعلت دول الغرب التى وضعت يدها على العالم الإسلامى تمد فى أسباب الجمود الدينى عن طريق الجامدين المتعصبين، لتزيد الشعوب الإسلامية جمودا، وليزيدها الجمود ضعفا، وجعلت تحمى الجماعات التبشيرية الدينية وتمدها بكل ما تستطيع من قوة، وتحاول أن تحطم كل قلم وكل رأس يقف فى وجه هؤلاء وأولئك».

إن هذه الشهادة ضد أوروبا، بل هذه المحاكمة لها يجب ألا يفوتنا مغزاها. فهى تصدر بعد مرور أقل من عشر سنوات (١٩٢٣ ـ ١٩٣٢) على استقلال مصر وإقامة نظام دستورى برلمانى حزبى على الطريقة الغربية فى جو مفعم بالأمل فى توجه مصر نحو الحضارة الغربية واستفادتها من قيمها وإنجازاتها، وهى شهادة لا تصدر عن شيخ أزهرى ولا عن مفكر سلفى بل تصدر عن مشقف درس فى أوروبا وأعجب بحضارتها والتزم بالدعوة لها.. ثم ها هو يقف وقفة مراجعة ـ

على ضوء تجربته وتجرية جيله التحمس للتغريب ليكتشف أن دول الغرب في الشرق لا تقف مع المؤمنين المخلصين لحضارتها الصحيحة من أبناء المنطقة، بل تقف مع الجامدين من ناحية ومع المبشرين من ناحبية أخرى، وتحطم قلم ورأس كل من يصاول تمثيل تيبار «وسط» مستقل بين هؤلاء وأولئك ليزرع القيم الأصيلة للحضارة الأوربية في تربته الوطنية، وتكون خبية الأمل التاريخية عظيمة والصدمة مؤلة: «هنا كانت اليقظة مرعبة، يقظة هؤلاء الشبان الذين درسوا في أوروبا وجاءوا ينشرون في البلاد الإسلامية لواء حضارة الغرب. ما هذا؟ إلى أي حضيض يهوى أهل هذه الحضارة؟. كيف تطوع لهم ضيمائرهم أن يستخدموا العلم الإنساني لإذلال الإنسانية وإهدار كرامتها؟، إن هذا السقوط الأخلاقي لأوروبا في الشرق يسبق سقوطها السياسي والعسكري ويمهد له. ولكن رغم هذا يبقى للجيل المجدد إيمانه بقيمة أساسية من قيم الحضارة الأوروبية: «حرية العقل والتفكير وحرية البحث العلمي، باعتبار ذلك دخير أساس تقوم عليه حضارة»، مع إضافة تحفظ جديد فرضته التجربة هو : «أن لا ينكر هذا الأساس (أي حرية العقل والبحث) حاجات الروح للاتصال بالعالم على أنه فكرة لاعلى أنه ألة، وعلى ألاَّ ينكر على العاطفة وعلى وحى النفس وإلهام الفؤاد سلطانهما في الحياة»

#### التفصل الثاني

### السلفية الستنيرة

ليس من المبالغة اعتبار تيار التجديد واليقظة الذي قاده الإمام محمد عبده، هو أكثر التيارات الفكرية أصالة، وأعمقها إدراكا لأبعاد المعركة الفكرية، وأشدها فهما لحالة المجتمعات الإسلامية وأقدرها على تشخيص الداء الذي تعانى منه، ووصف نوع الغذاء المادي والعقلى المطلوب لعلاج الجسم والروح، ولكن المدهش وصف هذا التيار بالسلفية والاستنارة في أن واحد، برغم التباين والتعارض بين هذه المصطلحات التي اكتسب كل منها مفهوما في أذهان الناس. فالسلفية تعنى الجمود والوقوف عند ظواهر النصوص، ورفض التأويل، بينما العقلانية والاستنارة. على النقيض من ذلك، حيث يحتل العقل مكانا مرموقا، وتتطلع النظرات إلى المستقبل وما يتطلبه من اليات فكرية تتفق مع تغير العصور والأزمان.

والمعروف تاريخيا أن محمد عبده تسلم الراية من أستاذه جمال الدين الأفغاني الذي كان له فضل إيقاظ الشرق الإسلامي من سباته، وحقنه بأفكار حديثة من شأنها أن تبعث فيه حياة جديدة، وبرغم الجفوة

التى باعدت بين الأستاذ والتلميذ بسبب اختلافها فى مناهج التطبيق بعد إخفاق الثورة العرابية، فقد ظل محمد عبده أمينا على هذا المنهج الذى يجمع بين السلفية والعقلانية والاستنارة، فكيف حدث هذا؟

ليس أقدر على الجواب من الدكتور محمد عمارة، فهو جامع تراث العالمين الكبيرين، وأحد شراح افكارهما، وهو من البداية يحذرنا من الوقوع في خطأ شائع يرى أن سلفية محمد بن عبد الوهاب هي الأب الروحي لسلفية «الأفغاني عبده» وخطأ آخر يقول إن الشيخ رشيد رضا والشيخ حسن البنا وحركة الأخوان المسلمين هم امتداد لحركة «الأفغاني عبده»، ويرى في ذلك خلطا وتعميما يطمس فروقا أساسية وهامة بين هذه التيارات، ومن مخاطره أنه يلبس المتخلف ثوب المتقدم، ويزين بعباءة العقلانية والاستنارة قوما وقفوا فقط، أو وقفت بهم قدراتهم، عند ظواهر النصوص، ، وينزع صفات الاستنارة والنزعة المستقبلية عن مصلحين عظام، لا لشئ إلا لأنهم قد دعوا إلى «السلفية» في فهم أمور الدين، مما يتطلب تمييز تيار «الأفغاني عبده» عن التيارات الأخرى التي سبقته أو عاصرته من تيارات اليقظة والتجديد في عصرنا الحديث. وهذه هي ملامح التمييز:

● أولا: كانت السلفية عند «الوهابية» ـ كما كانت عند تراثها في فكر أحمد بن حنبل وابن تيمية ـ الوقوف عند ظواهر النصوص الدينية، وجعل المعانى المستفادة من هذه الظواهر المرجع في كل أمور الدين وأمور الدنيا .. فهي قد وقفت عند مفهوم الإسلام ـ كدين ـ كما كان حال هذا المفهوم في عصر البداوة والبساطة للأمة العربية، وقبل التطورات العلمية والإضافات العقلية التي استدعتها صراعات الأمة

الفكرية مع الملل والنحل غير الإسلامية بعد عصر الفتوحات، ومن ثم فإن السلفية بهذا المعنى، تسقط من تراثها العلوم العقلية والفلسفية، وتعتبر ذلك «بدعا» طرأت على الإسلام كما فهمه السلف الصالح.

أما السلفية لدى التيار الذي تزعمه الأفغاني ومحمد عيده، فأنها ليست كذلك تماما، لأنها تأخذ «عقائد الدين وأصوله» على النحو النقي، البرأ من الخرافات والإضافات.. وهي هنا «سلفية» تتفق مع الوهابية، وخاصة في إزالة شبهات الشرك والوثنية والتوسل والوسائط عن عقيدة التوحيد.. لكنها لا تقتصر في فهمها للإسلام «كحضارة وتراث» على فهم السلف الصالح له، لأن الإسلام، لأن الإسلام، كحضارة، وعلومه العقلية والفلسفية، كل ذلك قد حدث بعد عصير السلف، وهو قد حدث لأن ضرورات موضوعية قد اقتضته، ومن ثم فإن هذا التيار لا يسقط هذه المستجدات من تراث الإسلام، وهو لا يعتبره «بدعا سيئة، لأنه يحصر «البدع السيئة» فيما يتعلق بأصول الدين وعقائده الجوهرية، حيث لا ابتداع ولا تطوير، مهما اختلف الزمان والمكان، أما في الإسلام كحضارة وعلوم فإن التطور دائم، والاضافات مستمرة، والابتداع هنا حسن وليس بالسبئ كما هو الحال في أصول الدين، ولذلك رأينا هذا التيار «سلفيا» تماما في تصوره للذات الإلهية ولا يختلف فهمه مع الوهابية، على حين رأيناه على النقيض منها في معظم الغايات ـ فضلا عن الرسائل، فههو يسلك سبيل التصوف الفلسفي ـ وليس الطرق الصوفية وشعوذتها ـ وهو يعلى من شأن العقل باعتباره ينبوع اليقين في الإيمان بالله وعلمه وقدرته والتصديق بالرسالة، أما النقل فهو الينبوع فيما بعد ذلك من علم الغيب كأحوال الآخرة والعبادات.

#### • مجتمع السلف:

ويضع محمد عمارة سلفية رشيد رضا وحسن البنا بالقرب من سلفية الوهابية ـ وليس مثلها ـ لاعتمادها على النقل دون العقل، أو أكثر من العقل، ولتعميمها ذلك في شئون الدنيا أيضا، جعلت من التجديد دعوة للعودة إلى «مجتمع» السلف ونظمه وتشريعاته، فضلا عن فكره، فهي عودة إلى السلف، وإن تفاوتت صراحتها في هذه الدعوة بين دعاتها في البادية، حيث كانت هذه العودة ليست مستحيلة، وبين دعاتها في الحضر ـ كما عند الشيخ البنا ـ حيث جعلها الغاية التي تؤدي إليها وسائل مغلفة بالغموض.

أما سلفية التيار العقلانى المستنير فهى لا تدعو للعودة إلى مجتمع السلف، لأنها تدرك استحالة ذلك، وإنما هى تدعو إلى استلهام ما هو جوهرى ونقى فى تراثنا ليكون نقطة البدء والطاقة المصركة، والنبع المقدس لدفع عجلة التطور إلى الأمام، ولبناء مجتمع جديد جدة الواقع والظروف والاحتياجات والملابسات، دون النمط الأوروبي فى الحضارة، ودون فكرية العصور الوسطى الجامدة المحافظة، لأنه «أساس» قد جربته هذه الأمة فأقامت عليه حضارتها التى ازدهرت فى عصرها الذهبي، لأن مكانته فى ضمير الأمة تجعله متينا ومكينا. وهو عقيدة الأمة، وفكر الجمهور، فإذا ما صقل بالعقل، وأزالت الاستنارة عنه غبار خرافات العصور الوسطى أصبح أمتن «أساس» يمكن أن يقوم عليه البناء الحضاري المنشود للعرب والمسلمين.

تلك هي قسمات التيار الذي تزعمه محمد عبده ليصل ما انقطع من حضارة الإسلام ويقدم التيار نفسه كمرشح أمين للقيام بمهمة التحديث

التى كانت صيحة العصر فى العقد الأخير من القرن التاسع عشر، ولكن المسألة لم تكن بالسهولة التى تصورها قادة هذا التيار، ولم يكن هو التيار الوحيد المرشح لهذه العملية، وإنما هناك تيار التغريب الذى جعل من أوروبا وتراثها قبلة تتجه إليها عقول الطامحين إلى التقدم الحضارى خارج اطار المشروع الإسلامى، بل يمكن القول إن ظهور هذا التيار الإسلامى إنما كان رد فعل لتزايد النفوذ الأجنبى فى مصر قبل وبعد الثورة العربية، ومحاولة لتقديم البديل الإسلامى فى مواجهة البديل الغربى المدعم بسلطان الاحتلال، والمستند إلى واقع أوروبى متقدم وناهض وفى يده برنامج نهضة شاملة فى العلوم والفنون والآداب والنظم السياسية والحياة الاجتماعية.

كانت مصر قد عرفت أوروبا في العصر الحديث عن طريق الحملة الفرنسية، ومع أن الحملة العسكرية اصطحبت معها رموزا حضارية كالمطبعة والمعمل والموسيقا وبعض النظم الإدارية الحديثة، إلا أن الحملة التي لم تمكث سوى ثلاث سنوات لم تمكنها من حفر مجراها في الواقع المصرى، ولم تحقق أمل الثقافة الأوروبية في تغيير وجه مصر، فالمطبعة عادت إلى فرنسا مع فلول الحملة التي أجبرت على مغادرة البلاد، ولم تخلف ورامها سوى الشكوك في نوايا الأوروبيين، وهي شكوك أعادت إلى أذهان المصريين ذكريات الحروب الصليبية، ولكن أوروبا ـ وفرنسا بالذات ـ لم تلبث أن عادت إلى مصر بعد ثلاثين عاما من هزيمة الحملة الفرنسية. عادت هذه المرة تحت عباءة عالم مصرى أزهرى مسلم، لم يكن قد رأى من العالم إلا طهطا وأخميم وقنا وفرشوط وغيرها من مدن الصعيد حين كان صبيا، ثم أحياء القاهرة المعزية حين دراسته بالأزهر،

أما الاسكندرية فلم يمكث فيها سوى بضع ساعات قبل أن تحمله السفينة إلى مرسيليا، ومنها إلى باريس ليؤم شباب البعنة المصرية فى الصلاة، وليس فى جعبته من العلوم إلا ما تعلمه فى الأزهر، مضافا إليه نصائح أستاذه الشيخ حسن العطار بأن ينهل من منابع العلوم العصرية بقدر ما تتحمل طاقته.

#### في مدينة النور:

وطأت أقدام رفاعة الطهطاوي مدينة النور البهية «باريز» عام ١٨٢٦ وسنه لا تتجاوز الخامسة والعشرين. ومكث فيها خمس سنين قضاها كلها في المشاهدة والبحث والتحوال والمقارنة والتسحيل عملا ينصبحة شيخه العطار، ونفذ إلى جوهر الثقافة الأوروبية في صورتها الفرنسية لغة وفكرا وعملا، ثم عاد إلى وطنه وفي يمينه كتابه الجليل «تخليص الإبرين في تلخيص بارين» الذي ضمنه رؤيته الثاقبة والناقدة للحياة الفرنسية بكل أبعادها السياسية والأخلاقية والفكرية، وهو الكتاب الذي سيصير فيما بعد المرجع الذي يأتم به دعاة الحضارة الغربية في مصر والشرق. وهو الكتباب الأول في تاريخ التباليف العربي الحديث الذي سيدعو المسلمين إلى عالم جديد من الافكار السياسية والاجتماعية والتي ستكون بذورا قوية في أرض كانت ـ في رأى بعض الباحثين ـ معدة بالفعل لاستنباتها منذ الحملة الفرنسية بل وقبيلها، وخمائر لأفكار أخرى، وأعمال ستظل تتكاثر وتتسع اتساع الدائرة المنفتحة حتى تبلغ ما شاحت لها الحركة، والعوامل المساعدة ـ أو المعارضة ـ أن تبلغ، أو ـ كما يقال ـ أن هذه الأفكار الجديدة جاءت لتكون مواضع ارتكان ووسائل تبلور لوعي جديد، كان قد ظهر إلى الوجود من قبل بالفعل، ولكنه كان يبحث عن جدار يتعلق عليه، فكان هذا هو ما جاء به رفاعة.

#### ● فما هي تلك الأفكار الجديدة التي جاء بها رفاعة؟

انها في رأى الدكتور عزت قرني الأستاذ بجامعة عين شمس، أفكار الثورة الفرنسية (١٧٨٩) كما عدلها دستور (١٨١٨) الذي صدر في عهد الملك لويس الثامن عشر، وكما انتقتها وأكدت عليها ثورة ١٨٣٠ ضد شارل العاشر وهي التي انتهت باعتلاء لويس فيليب عرش فرنسا، والتي رأها رفاعة رأى العين وعرضها في كتابه بعنوان (في تدبير الدولة الفرنسية) بطريقة تدل على إعجابه بهذه الثورة التي تعد عند الفرنساوية، من أطيب أزمانهم وأشهرها بل ريما كانت عندهم تاريخا يؤرخ منه، ثم يتابع ذلك بتسجيل مشاهداته عن السياسة الفرنسية وتطور نظمها الدستورية، مما يدل على جسارته في تناول مثل هذه الموضوعات الحريفة في بلد يحكم أتوقراطيا من محمد على.

إن الاهمية الكبرى لكتاب رفاعة لا تتمثل في كونه رواية لبعض الغرائب والعجائب على نسق الرحالة المشاهير، ولكن في أنه أدخل إلى الحياة المصرية والعربية مفاهيم جديدة مستقاة من الواقع الذي رأه رأى العين فانبهر به وتمنى أن يرى مثيله في بلاده التي يحبها ويتمنى لها أن ترقى إلى المستوى المنشود، وهو طوال تجواله في بلاد الفرنجة لا يكف عن المقارنة بين ما يراه، وبين ما تختزنه ذاكرته من صور اليمة، ويتحسر على خلو بلاده من «العلوم البرانية والفنون والصنائع مع أن كمال ذلك ببلاد الفرنج أمر ثابت شائع، والحق أحق أن يتبع». وها هو النظام الفرنسي يقدم لكم نموذجا جديدا للحكم والتنظيم الاجتماعي... فاتبعوه إذا كنتم تنشدون الخروج من قوقعة التخلف والانحطاط إلى عالم الحضارة والنور والتقدم

#### • مناهج الألباب:

وإذا كان مؤرخو الفكر يركزون اهتمامهم على «تخليص الإبريز» فإن الباحث الامريكي، العربي الأصل ألبرت حوراني يشدنا إلى كتاب آخر من كتب رفاعة هو «مناهج الألباب المصرية في مناهج الآداب العصرية» لأنه يشتمل على مجمل أفكار الطهطاوي عن الطريق التي ينبغي على مصر أن تسير فيها. وهذا الكتاب وضعه رفاعة لتثقيف الطلاب في المدارس الجديدة التي انشأها محمد على في موازاة الأزهر، لتسحب البساط من تحت أقدام المؤسسة الدينية العتيدة، وتدفع إلى الحياة المصرية، بأجيال جديدة من المتعلمين خارج أسوار الأزهر، ومن هذا الكتاب نستطيع أن نستخلص نظرية الطهطاوي في السياسة، وفي طبيعة مصر ومصيرها، وهي نظرية جديرة بالاهتمام لأنها توضح بدقة الأفكار الشائعة بين الفئة الجديدة الحاكمة في مصر والتي على الطهطاوي في المجتمع وفي الدولة لم تكن مجرد عرض جديد للنظرة الطهطاوي في المجدد انعكاس للافكار التي التقاها في باريس.

ومع أنه يتبع فى إخراج هذه الأفكار، الطريقة التقليدية، مستشهدا فى إثبات كل مسألة بالنبى والصحابة، وينظر إلى السلطة السياسية نظرة التفكير الإسلامى التقليدى إليها، إلا أنه توسع فى بعض النواحى توسعا جديدا فلم تكن فكرته عن الدولة فكرة الليبراليين فى القرن التاسع عشر كما يشاع على لسان بعض مريديه، بل كانت الفكرة الإسلامية المأثورة: فاللحاكم السلطة التنفيذية المطلقة، إلا أن ممارسته إياها يجب أن يحد منها احترامه للشريعة ولحراسها، أما الفكرة القائلة

بان الحكم يجب أن يكون في يد «الشعب» فلم تكن، بحكم قراءاته ومشاهداته في باريس، غائبة عن ذهنه، لقد شاهد ثورة ١٨٣٠ ضد شارل العاشر ووصفها وصفا مطولا، غير أن الفكرة كانت في نظره، لا تتلاءم مع مشاكل مصر، فقد كان يحكم بلاده أوتوقراطي مسلم، حيث لا أمل، والحالة هذه، في أي إصلاح فعال، إلا بأن يستخدم الاوتوقراطي سلطته كما يجب، ثم إنه وجد في خبرته الشخصية الدليل على مايترتب على اخلاق الحاكم ونواياه من نتائج، كان رفاعة يحمل كثيرا من عرفان الجميل لمحمد على الذي أرسله إلى باريس وتتبع أعماله بعد عودته منها باهتمام شخصي لاينكر، كما كان شديد الإعجاب بهذا الرجل الذي حرر مصر من قبضة الماليك، وقادها في طريق التقدم، فلقبه بالمقدوني الثاني. إذ كان محمد على يشعر بالشبه بينه وبين الاسكندر، ويقرأ حياته بشغف ولذة.

لقد قبل الطهطاوى بسلطة الحاكم، لكنه الح أيضا على الحد الذى تضعه لها القواعد الخلقية، ولكى يشرح الفكرة الإسلامية القائلة بأن الشريعة فوق الحاكم، اقتبس من «مونتسكيو» فكرة الفصل بين السلطات الثلاث، وقد رأى أنه من الضرورى أن تتكيف الشريعة وفقا للظروف الجديدة، معتبرا ذلك التكيف أمرا مشروعا، وخطا خطوة جريئة بالدعوة إلى فتح باب الاجتهاد الذى أغلق منذ قرون، ثم خطا إلى ما هو أبعد عندما أكد أنه لا يوجد فرق كبير بين مبادئ «الشرع الإسلامى» ومبادئ «القانون الطبيعى» التى ترتكز عليها قوانين أوروبا الحديثة، مما يعنى القول بامكان تفسير الشريعة الإسلامية تفسيرا يتفق مع حاجات العصر.

ولكى يتمكن العلماء من تفسير الشريعة على ضوء الحاجات الحديثة، فإن الطهطاوى ينصحهم بأن يتعرفوا إلى العالم الحديث، وأن

يدرسوا العلوم التى ولدها العقل البشرى، ويقول إن دراسة الفلسفة والعلوم العقلية بقيت حية في العالم الإسلامي حتى فترة قصيرة خلت.

#### ● الحكم والطاعة:

وعن العلاقة بين الحاكم والمحكومين كان الطهطاوي يميز تمييزا حادا بين وظيفة الحكم، ووظيفة الطاعة، فالحاكم هو ممثل الله، وهو مسئول أمامه فقط، وليس له من وازع سوى ضميره، أما رعاياه فعليهم واجب الطاعة المطلقة له، إلا أن الفريقين في رأيه يرتبطان بعضهما ببعض ارتباطا وثيقا بالواجبات والحقوق، فواجب المحكوم أن يطيع، لكن واحب الحاكم أن يحاول إرضاءه ضمن الحدود التي تفرضها عليه طاعته لله، فخوف الله من شأنه أن يحمل الحاكم على الصالحات، وكذلك أيضا خوف الرأى العام الذي يلعب في العالم الحديث دورا فعالا في حياة الدولة، وعلى المواطن العادي أن يفهم قوانينها، ويعرف حقوقه وواجباته. وهو يعدد حقوق المواطنين، وعلى رأسها «الحرية» إذ مرح شأنها وحدها أن تخلق مجتمعا حقيقيا، وحبا للوطن قويا، ومعنى «حب الوطن» لديه مرادف لمعنى «العصبية» في عقيدة ابن خلدون، أي شعور التضامن الذي يجمع بين أبناء المجتمع الواحد، وهو يلح ـ لا على واجب المواطن السلبي في الخضوع للسلطة - بل على دوره الإيجابي في بناء مجتمع متمدن حقا، ولا على الواجبات المتبادلة بين أبناء الأمة الإسلامية وحدهم، بل أيضا على الواجبات المتبادلة بين الذين يعيشون في البلد الواحد، وبذا يتخذ لديه حب الوطن معنى خاصا هو: الوطنية الإقليمية بالمعنى الحديث، وعندما يتحدث عن الأخوة في الدبن وفقا للحديث النبوي الشريف «السلم أخو السلم» ينظر إلى هذا النص نظرة واسعة، فجميع ما يجب على المؤمن لأخيه المؤمن يجب على أعضاء الوطن فى حقوق بعضهم على بعض، لما بينهم من الأخوة الوطنية، فضلا عن الأخوة الدينية، فيجب أدبا لمن يجمعهم وطن واحد، التعاون على تحسين الوطن لتحقيق شرف الوطن وإعظامه وغنائه وثروته.

#### • الوطن المصرى:

أما الوطن الذي يشير إليه الطهطاوي فهو الوطن المصري ـ لا الوطن العربي ـ وإذا كان في ذهن الرجل رواسب من فكرة العروبة فهي بقايا فكره القديم، لا الجديد، فهو يثني على الدور الذي لعبه العرب في تاريخ الإسلام ويدافع عنه، غير أنه يقصد بحب الوطن ذلك الشعور المشترك بين جميع القاطنين على أرض مصر، وليس جميع الناطقين بالضاد، فمصر في نظره شئ مميز، لكنها شئ مستمر تاريخيا أيضا، ومصر الحديثة هي الحفيدة الشرعية لأرض الفراعنة، ومصر القديمة مدعاة للاعتزاز لأنها كانت تجمع بين عنصري التمدن الأساسيين: الخلقية الاجتماعية والازدهار الاقتصادي. ويرى أن فقدان مصر الحديثة لهذين العنصرين إنما يرجع إلى وقوع مصر تحت حكم الأجنبي: حكم الماليك في القرون الوسطى المتأخرة ثم حكم الشراكسة الفاسد الطويل الأمد، وهو بذلك يردد صدى بيانات بونابرت أثناء وجوده في مصر.

ولسوف يظل هذا التفكير يتخمر في الذهنية المصرية حتى يأخذ طريقه إلى العلن على يد واحد من أعلام الفكر الليبرالي في العقد الأول من القرن العشرين هو أحمد لطفي السيد الذي سيكون له الدور الأكبر في شيوع هذه الأفكار وغرسها في خريطة مصر الثقافية.. فإلى أي مدى كان نجاحه أو إخفاقه؟

### شيعة الإمام

لا أقصد شيعة الإمام على بن أبى طالب، كرم الله وجهه، الذين ناصروه وعزروه في صراعه ضد خصومه الأشداء، ولكنى اعنى شيعة الإمام محمد عبده الذين التفوا حوله وانضووا تحت لوائه وهو يحاول التوفيق بين مبادئ الإسلام الحنيف ومستحدثات الحضارة الغربية كحل معقول ومقبول بين تيارين متشددين وقفا على طرفى نقيض: تيار الجمود الذي تحصن بالأزهر رافضا أدنى محاولة للتحديث أو التجديد أو المصالحة مع المفاهيم الغربية الوافدة، وتيار التغريب الذي أراد أن ينقل أوروبا إلى مصر أو ينقل مصر إلى أوروبا إذا أرادت مصر أن تنهض من كبوتها الحضارية وتلحق بركب الدول المتمدينة.

كان التيار الأول مسلحا بقوة التراث الإسلامي المستكن في شخصية المسرى المسلم، والمؤمن بصلاحية الإسلام لكل زمان ومكان، والمتشكك في نوايا الغرب الذي اقتحم ديار الإسلام بالقوة المسلحة، فاثار في وجدانه ذكريات الحروب الصليبية، أما التيار الثاني فكان صريحا في دعوته إلى إحلال النظرة العقلية العلمية محل النظرة الغيبية الدينية، وقصر الدين على جانبه الروحي الفردي الخالص، والأخذ

بالمناهج الغربية الحديثة التي تمت تجربتها، وثبتت صلاحيتها في نهضة أوروبا، ومن ثم يتعين على مصر أن تعتمدها، وتعمل بها.

كان على الإمام محمد عبده أن يسعى إلى صيغة توفيقية بين التيارين المتضادين انطلاقا من فكرة الأفغاني إلى البعث الذاتي، وإحياء الروح في المجتمعات الإسلامية، والتعامل بلا حساسية مع منجزات الحضارة الغربية، ولقيت هذه الدعوة قبولا لدى قطاع كبير من المثقفين المصريين الذين جمعوا بين الثقافة الإسلامية التقليدية والثقافة الغربية من أمثال قاسم أمين وأحمد فتحى زغلول وأخيه سعد زغلول ومصطفى عبدالرازق وأحمد لطفي السيد ومحمد حسين هيكل ومحمد لطفي جمعة وغيرهم. ومن عباءة محمد عبده نبت حزب الأمة، بعد سنتين من وفاة الإمام، الذي جمع بين طبقة كبار الملاك الذين اطلقوا على انفسهم وصف «أصحاب المسالح المقيقية» وشريحة من كبار المثقفين الذين انحازوا إلى الثقافة الغربية انحيازا واضحا، وخرجوا على الصيغة التوفيقية التي وضعها إمامهم، ومن هؤلاء وأولئك نشأ التيار الفكري الذي بخل سياحة الفكر المصري الحديث تحت اسم «شبيعة الإمام».. وقبل أن نعرض لمسار هذا التيار، علينا أن نلقى نظرة على الفكرة الأساسية التي طرحها الإمام كوسيلة للخروج من المأزق التاريخي الذي واجه الفكر الديني في أخريات القرن التاسم عشر.

#### ● الجيل الثاني:

كانت مصر قد بلغت جيلها الثانى من التغيير الذى بدأه الخديو إسماعيل عن طريق سلسلة من القوانين العصرية والمؤسسات التعليمية الجديدة، كما راح الناس يتحدثون عن مؤسسات سياسية جديدة، وبات محمد عبده مقتنعا بأن هذا التطور في خطوطه العريضة لا مفر منه،

وانه في صالح مصر، ولكنه كان يتوجس خيفة من حدوث انقسام او انشطار في المجتمع بين تيارين متعارضين إذا لم تحدث المصالحة بينهما. ومع إيمانه بأهمية النظم والقوانين والمؤسسات الأوروبية، إلا أنه كان يرى أن القوانين المزروعة في غير أرضها لاتؤتى نفس الثمر، بل تفسده، وكذلك الحال بالنسبة للتعليم الذي بات موزعا بين نوعين مستقلين: المدارس الدينية القديمة وعلى رأسها الأزهر، والمدارس العصرية الأوروبية الطراز التي انشاتها الإرساليات أو الحكومة، وكلاهما في رأيه غير صالح، فالمدارس الدينية يسودها الجمود والتقليد الأعمى ولا تدرس العلوم الضرورية الملائمة للعصر، أما مدارس الإرساليات فكانت تجتذب الطلاب إلى دين وأفكار أساتذتهم حتى اصبحوا غرباء عن امتهم، وأما المدارس التابعة للدولة فقد حوت عيوب النوعين معا، وكانت مجرد تقليد للمدارس الأجنبية، مع الفارق: إن المسلين قد عنوا بتعليم المسيحية في مدارسهم بينما لم تعن مدارس الطكومة بتعليم الإسلام إلا شكليا، ناهيك بانصرافها عن تعليم الفضائل الاجتماعية والسياسية.

وكان من الطبيعى أن يؤدى هذا الانقسام، الذى لاحظه ألبرت حورانى فى المناهج التعليمية إلى انقسام آخر فى العقليات، مما أدى إلى خلق طبقتين من المثقفين المصريين لكل منهما اتجاهه العقلى: العقلية الإسلامية المحافظة الرافضة لكل تغيير، وعقلية الأجيال الطالعة القابلة لكل أفكار أوروبا الحديثة، والفرنسية بالذات، فترجمت كتب روسو ومونتسكيو وشاعت مبادئ الفلسفة الوضيعية، وكان من شأن هذا الانفصام الفكرى أن يهدد الأسس الخلقية للمجتمع، بفعل روح العقل الفردى القلقة التى تثير الشكوك، وتهدم الجانب الغيبى فى المعتقد الدينى، لذلك رأى محمد عبده أن وضع هذه الأسلحة الهدامة فى

ايدى من لم يفهمها كل الفهم، لخطر اشد من عدم وضعها على الإطلاق، إذ ادرك سرعة عطب الثقافة الغربية لدى المصرى المتفرنس الذى كان يكتفى بتقليد مظاهر الحياة الأوروبية الخارجية دون فهم اعماقها، وفى ذلك قوله: «إن مظاهر القوة هى التى حملت الشرقيين على تقليد الأوروبيين فى مالا يفيد من غير تدقيق فى معرفة منابعها».

# • ضرورة التغيير:

كان هدف محمد عبده في جميع أعماله وكتاباته، سد الثغرة القائمة في المجتمع الإسلامي، بغية تقوية جذوره الخلقية، ولبلوغ هذا الهدف رأى ضرورة التغيير مع ربط هذا التغيير بمبادئ الإسلام، وذلك بإثنات أن هذا التغيير ـ ليس مما يجيزه الإسلام فحسب ـ بل إنما هو من مستلزماته الضرورية إذا فهم على حقيقته، وإن الإسلام يمكنه أن يشكل المبدأ الصالح للتغيير، والرقابة السليمة على هذا التغيير، ورأى أن أفكار ومؤسسات العالم الحديث إنما جاءت لتبقى، وأن على من يرفضها أن يتحمل نتائج رفضه هذا، ولذلك لم يتوجه في كتاباته إلى السلمين المؤمنين المتسائلين عن إمكان قيبول المدنية الحديثة، بقدر ماتوجه إلى المشايعين للثقافة الغربية الشاكين في صلاح الإسلام، إذ كان يرى في هذه الطبقة ما يشكل الخطر الأكبر على الأمة، فيما لو جرفها تيار العلمانية، (وهو ماسوف يتحقق بعد انفراط عقد الصيغة التوفيقية التي بناها) ومن فكرة التوفيق بين الإسلام وبين الفكر الحديث انطلق محمد عبده - كما فعل الطهطاوي والأفغاني - في البحث عن جذور إسلامية لمفاهيم الفكر الغربي حتى يمكن قبولها وهضمها، فمفهوم «المصالح المرسلة» في الفقه الإسلامي اصبح مراد تدريجيا لفهوم «المنفعة» في الفكر الغربي، «والشوري» الإسلامية هي قرين

«الديمةراطية البرلمانية» و«الإجماع» يساوى «الرأى العام».. وهكذا أصبح الإسلام نفسه مرادفا للتمدن والتحديث اللذين كانا قاعدتى التفكير الاجتماعى فى القرن التاسع عشر، ولكن نقاد محمد عبده المحافظين تنبهوا إلى خطورة تفسير المفاهيم الإسلامية بمقتضى القواميس الغربية، وإلباس المصطلحات الإسلامية لبوسا غربيًا قد يفتح الباب لإغراق العقيدة والشريعة الإسلاميتين فى لجة مبتكرات العالم الحديث. ومن هنا جاءت ملاحظة البرت حورانى من أن محمد عبده عبده عمل على بناء جسر ضد العلمانية ـ فإذا به يبنى جسرا تعبر عليه العلمانية لتحتل المواقع واحدا بعد الآخر، وليس من المصادفة، كما سنرى، أن يستخدم فريق من أتباعه معتقداته وأدواته فى سبيل إقامة علمانية متكاملة.

وبعد أن بدأ محمد عبده معادلته التوفيقية بالقول أن الحضارة الصحيحة تتوافق مع الإسلام، فإن الرعيل الثانى من مدرسته مال بطرف المعادلة إلى النقيض فقال: إن الاسلام يتوافق مع مقتضيات تلك الحضارة (!!) وهكذا لم يقدر لتوفيقية محمد عبده ومعادلته أن تصمد أمام قوة التحدى الأوروبي الحضارى والسياسي، لقد حاول الرجل أن يضع صيغة تصالحية واحدة بين الإسلام والغرب، والجمع بينهما بعد أزمان من التنافر والعداء، ولكن شراسة الهجمة التغريبية لم تقبل بهذه المصالحة ولم تسمح لها بان تؤتى ثمارها، فمن ١٨٨٨ عام الاحتلال البريطاني لمصر، إلى ١٩٧٨ عام السيطرة البريطانية - الفرنسية الكاملة على المشرق العربي، إلى ١٩٧٤ عام السيطرة البريطانية - الفرنسية الكاملة تدريجيا أن يصفى الكيان العربي الإسلامي نهائيا - لأول مرة في التاريخ - وأن يحكم أقطار الشرق العربي حكما مباشرا، وأن يفرض أسلوبه في الإدارة والتشريم، ومنهجه في التربية، ونمطه في الاقتصاد،

وإن يلحقه بدورته الراسمالية العالمية مصدرا للمواد الضام، وسوقا استهلاكية لمنتجاته، وممرا استراتيجيا لطرق تجارته، واصبحت مؤثراته الحضارية تبعا لذلك تنفذ إلى المجتمعات العربية بقوة واندفاع دون أن يكون لهذه المجتمعات حرية الاختيار أو الرفض في ظل شخصية جماعية مشتركة ومتماسكة، ونتج عن ذلك سوء استيعاب وهضم للمؤثرات الغربية أدى إلى ارتباك واضطراب في تلك المجتمعات، واختل التوازن إلى حد كبير بين موروثها وجديدها، وهو التوازن الذي طمحت توفيقية محمد عبده إلى إقامته في وجه التحدي الغربي.

#### • اختلال المعادلة:

ومما يستحق المقارنة ـ كما لاحظها الدكتور محمد جابر الانصارى ـ
أنه في الفترة التي ظهرت فيها كتابات محمد عبده لتحديث الفكر
الإسلامي والمصالحة مع الفكر الغربي، كان اللورد كرومر ـ أبرز حاكم
غربي «تحديثي» ـ يعلن أن الإسلام يحتضر، إذا لم يكن قد مات فعلا،
وأنه لابديل عن التحديث الكامل بغير الإسلام، ولعل المقارنة بين قوة
كرومر ومن ورائه حضارته الرافضة للمصالحة وبين القوة المحلية
المغلوبة والمشتتة التي حاول محمد عبده تجميعها، تبين لنا مدى
الاختلال في المعادلة بين الجانبين، واستطعنا أن ندرك مغزي روح
المهادنة التي أظهرها الإمام تجاه كرومر، وهي الروح التي ستتحول إلى
نزعة قبولية شبه مطلقة للفكر الأوروبي وللسياسة الأوروبية ونظمها لدى
الفرع العلماني من مدرسته والذي كان أحمد لطفي السيد أكبر رموزه
ودعاته. وقد انفسح أمامه المجال بعد وفاة الإمام سنة ١٩٠٥ ثم ظهور
حزب الأمة عام ١٩٠٧، والذي كانت «الجريدة» المنبر الذي اعتلاه لطفي
السيد لبث أفكاره الجديدة. ومن المفيد إلقاء الضوء على الجذور

السياسة من برجها العاجى، وكان له فضل إدخال مذهب الليبرالية إلى ساحة الفكر المصرى الحديث، والدعوة إلى الديمقراطية السياسية.. ولكنه محيث لم يجد القبول الشعبى ما انقلب على الديمقراطية والليبرالية، وشارك في معظم الانقلابات الدستورية التي أصابت النظام الديمقراطي في مقتل..

## • الجذور الإجتماعية:

ولد أحمد لطفى السيد فى قرية برقين مركز السنبلاوين بالدقهلية عام ١٨٧٧ وكا أبوه السيد أبو على باشا عمدة القرية، وتلقى تعليمه فى الكتاب مع أقرانه فحفظ القرآن الكريم وهو فى سن العاشرة، ثم انتقل إلى القاهرة للدراسة الثانوية حيث التقى بصديق عمره عبدالعزيز باشا فهمى الذى شاركه بعد ذلك فى دراسة الحقوق ثم فى مكتب المحاماة، وفى كلية الحقوق زامل رجالا كتب لهم بعد ذلك أن يصبحوا قادة مصر السياسيين من أمثال عبد الخالق ثروت وإسماعيل صدقى، وقبل تخرجه بسنة ذهب إلى استانبول لقضاء إجازة الصيف على عادة الأثرياء فى ذلك العصر، وهناك تردد على بيت «الأفغانى» الذى ترك فى نقسه أثرا بطلاقته فى الحديث وقوة حجته، وهو يروى قصة هذا اللقاء فيقول:

«مررت بأحد مقاهى الآستانة فلقيت فيها بعض المصريين وفيهم سعد زغلول (بك) وكان وقتئذ قاضيا بالاستئناف، والشيخ على يوسف، وحفنى بك ناصف، وقد تأهبوا لزيارة السيد جمال الدين الأفغانى، فصحبتهم إلى منزله، وكنت أعرف طرفا من حياته، ولكنى لم أكن قد اجتمعت به من قبل، وكان قد ذاع صيته فى الشرق الإسلامى كمصلح دينى وفيلسوف جليل، وسياسى خطير، ولما ذهبت إليه مع إخوانى،

الفيته رجلا مهيب الطلعة، قوى الشخصية لانظير له بين أهل عصره في علمه وذكائه والمعيته، وإظهر ما رأيته فيه من سعة الاطلاع، وقوة الحجة والإقناع، فكان يستوى في مجلسه الطالب مثلي وأساتنته الحاضرون، وفي اليوم الثاني ذكرت لسعد زغلول بك رغبتي في التلمذة على الأفغاني فأجاب سعد: اذهب إليه واطلب منه ذلك، فقصدت إليه، فما كدت أقبل عليه حتى قام لتحيتي كالمعتاد، فقلت له أنا لست زائرا ولكني تلميذ.. فسير رحمه الله بذلك، وأخذ على عهدا بأن الازمه طول إقامتي بالأستانة وقد فعلت، وأهم ما انتفعت به من الأفغاني في تلك المدة أنه وسع في نفسي أفاق التفكير، وهداني إلى أن المرء لا يستطيع أن يربي نفسه إلا إذا حاسبها آخر كل يوم على ما قدمت من عمل، وما لفظت من قول، وما خطر لها من خاطر، وكان الأفغاني ميالا للسياسة يتحدث عنها كثيرا وكانه يريد أن يقيم في الشرق دولة تضارع انجلترا في الغرب، وكان شديد النقمة على الإنجليز لسياستهم في البلاد الإسلامية وهدمهم لدول الإسلام، وكان رحمه الله يقدر تلميذه الشيخ محمد عبده ويذكره بالاحترام والتقدير، وكان يعيب على المسريين تخاذلهم ونزاعهم وسط مايلم بهم من الحوادث الجسام ويردد قوله (اتفق المصريون على ألا يتفقوا).

#### • نبذ العنف:

ورغم إعجاب لطفى السيد بشخصية الأفغانى الثورية، إلا أنه اختار طريق محمد عبده من الملاينة فى الدعوة، والإلحاح فى طلب الإصلاح، ونبذ طريق الأفغانى فى العنف والثورة، وحين أوغل حكيم الإسلام فى ميدان السياسة كان يرى فى القضاء على الاستعمار والحكومات المستبدة أولى مراحل التقدم والارتقاء وتحقيق الإصلاح المنشود، وحين

ولج محمد عبده ميدان السياسة ولجها وهو ينشد نجاح الثورة السياسية وسيلة لتحقيق سياسته الإصلاحية، فلما فشلت الثورة السياسية، رأى أن يستعين على خطته فى الإصلاح بملاينة السلطة الفعلية (الاحتلال)، أما لطفى السيد فقد مارس السياسة ولكن على طريقة محمد عبده وخطته وأسلوبه، وقضى حياته كأستاذه متنقلا بين مقاعد السياسة ومقاعد الفكر، يهجر السياسة حين ينفر من مزالقها، ويثوب إلى مقاعد العلم، وعاش طوال حياته ـ كما سردها كاتب سيرته الدكتور حسين فوزى النجار ـ سياسيا بفكره، ومعلما بوجدانه وطبيعته، فلم تكن السياسة لديه أسلوبا للحزبية والمناورة بقدر ما هى فلسفة وعقيدة وميداً.

ولكن كيف نفسر التناقض في شخصية لطفي السيد وانقلابه العملي على الأفكار السياسية التي قضى صدر حياته في الدعوة إليها؟ إن كاتبا آخر يحاول أن يحلل هذه العقدة الناقصة من حياة أستاذ الجيل، أما الكاتب فهو الدكتور مجيد خدوري - العراقي الأصل - والأستاذ بجامعة دجونز هوبكنز» بواشنطون، والذي رصد في كتابه دعرب معاصرون» الجذور الفكرية لعدد من الزعماء والقادة الذين تركوا بصماتهم على الحياة السياسة في العالم العربي، ووضع لطفي السيد في إطار المدرسة المثالية التي انفصلت عن الواقع فأخفقت في أن يكون لها دور حتى أن لطفي السيد لم يكتب له الفوز في الانتخابات البرلمانية رغم تشيعه للأنظمة الدستورية والديمقراطية البرلمانية، ويعزو مجيد خدوري إخفاق الرجل إلى تكوينه الشخصي الذي يحبذ العزلة والنفور من الناس، ويتعالى على أبناء الشعب، واقتصرت اتصالاته على حلقة ضيقة تضم أصدقاءه وتلاميذه الذين كانوا يترددون على منزله أو

يزورونه فى مكتبه، ويرى بعض النقاد أن الطبقة الأرستقراطية الغنية التى كان لطفى السيد ينتمى إليها هى المسئولة عن انطوائه واستعلائه على الجماهير فبادلته الجماهير عزوفا بعزوف، ولاقت استعلامه باستعلاء مماثل، وحرمته من تمثيله لها فى المجالس البرلمانية. وبعد ذلك يبقى السؤال عن جدوى الأفكار التى أمن بها لطفى السيد وأخفق فى إقناع الجماهير بها.

# السقصل الرابع

# حزبالصفوة

عرفت مصر مفاهيم السياسة الغربية، الديمقراطية والليبرالية، عن طريق رفاعة رافع الطهطاوى، وتسربت إلى الذهنية المصرية مصطلحات جديدة مثل الوطن والوطنية والحرية والمساواة والدستور والمسئولية الوزارية والحبياة النيابية، وإن ظلت هذه المفاهيم طى الكتب التى أصدرها هذا الرائد العظيم، إذ لم يكن من المتصور أن تخرج إلى حين التطبيق في وجود حاكم أو توقراطي، هو محمد على، كان يحكم مصر على النمط الذي كان سائدا في العصور الوسطى، فلما كان عصر إسماعيل كانت التربة المصرية قد تهيأت لاستنبات هذا الفكر الجديد، وكان قوام هذه التربة شباب البعوث الذين عادوا من البلاد الأوروبية وفي جعبتهم تجارب وخبرات ومشاهدات لم يكن من السهل تجاهلها، لأن للأفكار طبيعة الجراثيم النافعة التي تنتشر عدواها في العقول والأذهان ورغم كل الاحتياطات المضادة التي يفرضها الحاكم المستبد.

صحيح أن الغالبية العظمى من أولئك المبعوثين كانوا يدرسون العلوم التكنولوجية وتطبيقاتها، وكان عدد المتخصصين في الدراسات الإنسانية لا يتجاوز أصابع اليد، لأن محمد على لم يكن يريد علماء في السياسة والاجتماع والفلسفة، ولكن كان يريد مهندسين وأطباء وضباطا ينفذون مشروعه الكبير لبناء مصر الحديثة، ولم يكن من أغراض هذا البناء المساس بالنظام السياسي السائد، ومع ذلك فقد فرضت موجة التغيير نفسها على خلفاء عزيز مصر بفعل قانون التطور والارتقاء، وبفعل حركة التاريخ التي تسير دوما إلى الأمام.

ويفعل سنة التقدم التي تدفع الأمم إلى التمرد على واقعها السيئ وتتطلع إلى الكمال في المستقبل المنظور. وقد بلغت هذه الموجة التقدمية ذروتها في عصر إسماعيل الذي أراد أن يجعل مصر قطعة من أوروبا دون أن تكون لديه النية الصادقة في استيراد نظامها السياسي.

لقد كان قصد إسماعيل أن يقتبس من أوروبا مفاتنها ومغانيها ومسارحها ومراقصها وأضواءها ومظاهرها الحضارية، دون أن يقتبس جوهر نظامها الديمقراطى الذى يستوجب بالدرجة الأولى تقييد سلطة الحاكم، إلا أن سنة النقل والتقليد لم يكن لتسير على هوى إسماعيل فيأخذ مايعجبه وينبذ مالايعجبه، لقد أراد أن يكتفى من النظم السياسية الغربية بمظهرها الشكلى فيسمح بقيام مجالس نيابية بشرط أن تظل طوع بنانه، فتأتمر بأمره، وتمتثل لحكمه، وتعمل بتوجيهاته، وتساعده على تنفيذ سياسته المالية الهوجاء، كان يتمنى أن تكون هذه المجالس استكمالا للديكورات الحضارية مثل الأوبرا والمتحف وحفلات الرقص الجماعى، ولم يتصور أن يأتى اليوم الذى تتحول فيه هذه المجالس من ديكورات جمالية إلى مجالس حقيقية تنتقص من سلطاته المطلقة، وتحاسبه على تصرفاته المالية، لقد تحول الهزل إلى جد.. والخداع إلى حقيقة... وجاء اليوم الذى وقف فيه كبير الوزراء ـ رياض باشا ـ يطلب من النواب الانصراف إلى بيوتهم وفض الدورة قبل مناقشة الميزانية

واعتمادها. ولكن النواب الذين عرفوا حقوقهم وواجباتهم يرفضون، ويتمردون، حتى يقول قائلهم عبد السلام المويلحى - إننا هنا سلطة الأمة .. ولن نخرج من هنا إلابقوة الحراب (!!) إنها نفس الكلمات التى صاح بها (ميرابو) عشية الثورة الفرنسية .. ومضت تسعون عاما كى ينطق بها النائب المصرى عشية الثورة العرابية.

وإذا كانت الحياة النيابية قد اشتد عودها في عصر إسماعيل، فلأنها كانت تستند إلى رأى عام مصرى قوى تعبر عنه صحافة شعبية حملت لواء التجديد بحماسة منقطعة النظير، وروجت للأفكار الجديدة بين جماهير الشعب المصرى، وتصدت بكل شجاعة لاستبداد الخديو، وانتقدت تصرفاته الخرقاء دون خوف، ولك أن تعجب إذا عرفت أنه في العقد السابق على الاحتلال كان عدد الصحف السياسية التي تصدر في مصر ثلاثين صحيفة، مضافا إليها ست صحف متخصصة في العلوم والآداب، ثم انعكست المعادلة بعد الاحتلال فصار عدد الصحف السياسية لايتجاوز ١٣ صحيفة معظمها كان مواليا للاحتلال، أما المجلات والمطبوعات التجارية والفكاهية والمتخصصة فقد ارتفع إلى أربعين مطبوعة (!!).

وكان من أثر الصحافة الوطنية - قبل الاحتلال - أن صار الدستور مطلبا شعبيا تتغنى به الجماهير وتهتف له وتلح عليه، وتجلى ذلك فى وقفة عابدين وكان الدستور وقيام برلمان حديث على النسق الأوربى أحد أحد المطالب التى تقدم بها عرابى إلى الخديو توفيق على مسمع ومرأى من قناصل الدول الأوروبية الذين كانوا - فى تلك اللحظة - يضمرون الشر لمصر وشعبها، ويبيتون النية على احتلالها، ويستعظمون على شعبها أن يكون له برلمان ودستور (!!) ذلك أن من خصائص الدول الاستعمارية أن تعتبر الديمقراطية صناعة أوربية لا يحق للدولة

«المتخلفة» أن تستعملها، ولسوف يظهر تأمر أوروبا على نهضة مصر السياسية، ولسوف يبدو جليا الدور القنر الذي لعبته الحكومة البريطانية ووكلاؤها في مصر من أجل إجهاض مسيرة الديمقراطية، وتعطيل الدستور، ومساندة الحكومات الدكتاتورية، وتشجيع الانقلابات الدستورية، خلافا للمبادئ والشعارات التي رفعوها على سبيل الكذب والخداع.

## • طوفان الفساد:

لقد عاشت مصر ـ بعد الاحتىلال عشرين عاما من الضياع السياسي، والتمزق النفسي، والانحطاط الخلقي، وأدت هزيمة الجيش المصرى بفعل الخيانة والتآمر إلى ضعف الثقة بالنفس، وتوجه العظماء والكبراء إلى دار المعتمد البريطاني - كرومر - بحثا عن المغانم والأسلاب بين حطام الهزيمة.. وأصبحت مصر نهبا لكل خوان اثيم، أو مغامر أجنبي، وصبار الفساد طوفانا شمل كل الطوائف والطبقات، فانحطت الأخلاق، وشياع الجبن والذل والرياء، وسيادت شعارات النفعية والوصولية والانتهازية، وانعدمت روح الانتماء إلى الوطن الجريح، وحلت محلها نزعة الأنانية واللامبالاة وعدم الاكتراث والبحث عن المنافع الشخصية على أشلاء القيم والأخلاق، وصار الولاء للاحتلال والتنكر للوطن جواز المرور إلى المناصب العليا والوجاهة الاجتماعية. واستغل «كرومير» هذا الاهتيراء النفسي لينسف فكرة الوطنية المصيرية من أساسها، وبشكك في وجود أمة مصرية متماسكة النتيان، وزعم أن أرض مصر تضم أجناسا من أعراق شتى ومن ثم لا يحق لمصر أن تطالب بالاستقلال، وقصاري ماتناله هو إنشاء مجلس تشريعي دولي تتمثل فيه كل الجاليات الأجنبية والعرقية والدينية وفقاً لنسبتها العددية.

#### • جيل جديد :

وكان من أثر هذه النزعة الإنهزامية، ظهور جيل جديد من الرجال الذين عاصروا إخفاق الثورة وهم في سن الصبا والشياب، ويلغوا سن النضج في العقد الأخير من القرن التاسع عشر، صحيح أن أحلامهم قد تبددت مع فداحة الهزيمة، ولكن الاحتلال لم يستطع تحطيم روحهم المعنوية، فأخذوا يستجمعون قواهم ويتجمعون في الجمعيات والمنتديات والجماعات السرية، وتحولت الصحف إلى خمائر للحركة الوطنية الوليدة تجتذب أقلام مصطفى كامل وسعد زغلول وقاسم أمين وإبراهيم الهلياوي، والتقي في أتون الحركة الجديدة الشياب العائد من أوروبا وصعار الموظفين وطلبة المدارس الثانوية والعالية، والملفت للنظر أن معظم الطلاب الذين أرسلوا في بعوث إلى أوروبا - بعد الاحتلال -تخصيصوا في الدراسات الإنسانية على عكس الجيل السابق على الاحتلال، وفيما بين عامي ١٨٨٣ و١٩١٩ كان عدد طلاب الدراسات الإنسانية ٢١٥ من بين ٢٨٩ طالباً ولا يضفي أثر هذه الدراسات على الواقع السياسي والاجتماعي، وصاحب هذا التغير النوعي، تغير كمي، فقد ارتفع عبد تلاميذ المدارس الحكومية والأهلية والتبشيرية من ٩٣٢١ تلميذا في عام ١٨٩٠ إلى ١٨ الفا و١٢٧ تلميذا في عام ١٩٠٥ وارتفع عدد الصحف والمجلات من ١٦٩مطبوعة في ختام القرن إلى ٢٨٢ صحيفة ومجلة عام ١٩١٣، وانتقل الجبيل الجديد من الكتاب في الصحف القائمة إلى إنشاء صحف خاصة به، وإضاف إلى جانب الانتماء إلى الجمعيات العلنية، تكوين الجمعيات السرية التي باتت شكلا ميزا للحركة الوطنية في تسعينات القرن التاسع عشر، وأخذ الشباب يلتفون حول الخديوي الشاب (عباس حلمي الثاني) الذي تولى مسند الخديوية عام ١٨٩٢، وبدأ أنه يطمح إلى انتهاج سياسة وطنية

جديدة تمحو سيئات أبيه، وفي أول خطاب له أمام (الجمعية العمومية) أعلن دانه بمعونة الله ومعاضدة الأمة تكون أعمالنا ومساعينا عائدة على مصير بالسعادة والرفاهية». وكانت تلك أول مرة يأتي فيها ذكر «الأمة» في مقام رسمي، ويشيع عنه أنه كان يردد في مجالسه الخاصة «إما أن أكون خديويا بالمعنى الصحيح، وإما أن أحمل حقيبتي» وكان ظهور عباس بهذا المظهر الوطني مشجعا للشباب الوطني على الالتفاف حوله، وكان مصطفى كامل أحد هؤلاء الشيان الذي كسيوا ثقة الخبيو حتى أن عباس كلفه بتشكيل جمعية سرية تعمل على منأواة كرومر، واتصل مصطفى كامل بصديقه أحمد لطفي السيد الذي كان في ذلك الوقت يعمل وكيلا للنيابة ويشكل مع زميله عبد العزيز فهمي جمعية سرية أخرى، ونجح مصطفى كامل في إقناع لطفي السيد بالانتقال إلى جمعيته التي تعمل برعاية الخديو وتحمل اسم (الحزب الوطني) وكان عباس يحضر اجتماعات هذه الجمعية تحت اسم حركي هو (الشيخ) أما مصطفى كامل فكان اسمه (أبو الفدا) ولطفى السيد أسمه (أبو مسلم) ولكن لطفي يغادر مصر بصحبة قاسم أمين إلى جنيف في عام ١٨٩٧ ليلتحق بجامعتها، وهنا يلتقي بالشيخ محمد عبده الذي التحق بنفس الجامعة ولفت أنظار الأوروبيين بجبته وعمامته ولحيته البيضاء، وهناك شيرع الشلاثة في تأليف كتباب يرد على الادعياءات الأوروبيية والأكاذيب التي تثار حول المراة المسلمة، وكان هذا الكتاب هو «تحرير المرأة» وتزعم الدكتورة عفاف لطفي السيد أن تأليف الكتاب كان قسمة بين الثلاثة حين قام الشيخ محمد عبده بتفسير الآيات القرآنية، وقام عمها احمد لطفي السيد بتحريره بأسلوبه العذب، اما قاسم أمين فكانت الأفكار من نصيبه، وتستدل على ذلك بالفارق الكبير الذي ظهر عندما انفرد قاسم أمين بتأليف كتابه الثاني «المرأة الجديدة». وتستطرد في

حديثها عن عمها فتقول أن الخديو عباس عندما سمع بصداقة لطفي ومحبته للشيخ محمد عبده الذي كان يشبه والد لطفي بطريقة عجيبة ـ انزعج وإنفعل لأنه كان بكره الشيخ محمد عيده، مما دفع لطفي إلى الانفصال عن تأييد الخديو والابتعاد عن جمعيته وأفصح في رسالة إلى مصطفى كامل «بأنهم لا يجب أن يكونوا ملتصفين تماما بالخديو لأنه إذا سنحت الفرصة له ليصبح عقبة في سبيل الوطنيين، عندئذ يصبح من واجبهم الإطاحة به» وتقول إن مصطفى كامل قدم هذا الخطاب إلى عباس. فكانت القطيعة بينه وبين لطفي الذي انسحب إلى جماعة محمد عبده التي نبتت حول الأفغاني، ثم انتقلت بعد رحيله، وبشكل أوسع ليرتفع سوقها وتورق بأفكار الإمام، فتتحلق حوله، وتعمل معه في الوقائع المصرية ثم تلتقي معه في صالون الأميرة نازلي فاضل الذي يختلف إليه رجال السياسة والوزراء وكبار القوم من المصريين والإنجليز وقد لعب صالونها دورا هاما في تغيير أفكار محمد عبده الخاصة بموقفه من الانجليز، ثم ظهرت الجماعة في شكل «الجمعية الخيرية الإسلامية» عام ١٨٩٢ التي الفها محمد عبده مع صديقيه سعد زغلول وحسن عاصم، كما كان لانضمام محمد عبده لعضوية مجلس شوري القوانين عام ١٨٩٩ أثره في اجتذاب عدد من الأعضاء إلى جماعته مثل حسن باشا عبد الرازق ومحمود باشا سليمان والشيخ عبد الرحيم الدمرداش، كما كسبت هذه الجماعة قطاعا من الأزهريين حين عرضت لفكرة إنشاء مدرسة للقضاء الشرعي، عقب استقالة الإمام من الأزهر.

### ● نقطة تحول:

كذلك فإن من أشهر أعضاء هذه الجماعة قاسم أمين، وفتحى زغلول الذي تأثر في ترجماته للفكر الأوروبي بتعاليم وتوجيهات استاذه الإمام،

أما لطفي السيد ـ الذي بدأ حياته السياسية متطرفا وعضوا في جماعة سياسية سرية ـ فقد كان لقاؤه مع الإمام في جنيف نقطة تحول هامة في حياته، فماليث أن تحول إلى الاعتدال. ذلك أن محمد عيده لم يكن من أنصيار الثورة العراسة ومواقفة منها معروفة، وكان من رأيه تركين الاهتمام على التربية والتعليم، وأن نحمل الحكومة على العدل بما نستطيع. وأن نبدأ بترغيبها في استشارة الأهالي في مجالس المديريات، وليس من المصلحة أن نفاجئ البلاد بأمر لم تستعد له، وإذا كان محمد عيده قد عرف بالتطرف بتأثير الأفغاني، فقد تضاءل ذلك فيه بعد انفصاله عن أستاذه، وعاد الإمام من منفاه وهو أكثر اقتناعا بعدم جدوى العنف، كما ازداد اقتناعاً بأسلوب الاعتدال والتدرج في الإصلاح، وتفرغ بعد عودته للإصلاح الديني وتنقية العقيدة من الدخائل والخرافات.. «أما أمر الحكومة والمحكوم فتركته للقدر يقدره، وليد الله بعد ذلك تدبره، لأننى عرفت أن ثمرة تجنيها من غراس تغرسه وتقوم على تنميته السنين الطوال، فهذا الغرس هو الذي ينبغي أن يعنى به الآن..» وحين ساله الشيخ رشيد رضا عن الاحتلال قال: «إنه مسالة أوروبية لا شأن لنا فيها، وإنما الشأن للدول الأوروبية ذات المصالح في مصر مع السلطان، فإذا اتفقت هذه الدول على الجلاء.. كان.. وهو مالا دليل عليه الآن ..».

## • الزندقة:

والمعروف عن محمد عبده بغضه الشديد للأسرة العلوية ورأسها محمد على الذى وصفه محمد عبده في مقال مستفيض بأنه خرب مصر، واستطاع أن يميت بدلا من أن يحيى، وقد قهر مصر وأعدم حياتها، وقد ورث عباس نقمته على الإمام خاصة بعد أن تصدى الإمام

لتدخل الخديو في شئون الأزهر والأوقاف والمحاكم الشرعية، كما كان للعلاقة الحميمة بين الإمام وكرومر أثرها في استحكام الخلاف بين الخديو والإمام، ممادفع عباس إلى تحريض العلماء ضده وضد فتاويه، واتهامه بالزندقة، وقد حاول عزله من منصب الإفتاء ومن إدارة الأزهر لولا تدخل كرومر، كما أوحى إلى الصحف الموالية للقصر بالتهجم عليه وإسقاط نفوذه الديني وإضعاف حزبه، وكان الإمام يبادله العداء، ويردد دائما أنه لا أمل في الخديو بشأن الجلاء عن مصر، ويندد باستبداده، وأنه لا يثق في قوته أو قدرته، وأن الحكومة لا يجب أن تعتمد عليه، وأنها يجب أن تعتمد عليه،

كان من الطبيعى أن تلقى سياسة الاعتدال، ونبذ الثورة قبولا عند جبار الاحتلال «كرومر» وأن تلقى منه التأييد والتشجيع فى مواجهة تطرف مصطفى كامل وميوله العثمانية التى تعمل على بقاء العلاقة الشرعية بين مصر وبولة الخلافة، وفى مواجهة نوايا الخديو الاستبدادية التى تريد أن تظل مصر تحكم بنفس الطريقة التى كانت تحكم بها فى عهد أجداده، لذلك نرى التقارير التى كان يبعث بها المعتمد البريطانى إلى حكومته تنم عن الاشادة بهذا التيار الإصلاحى الذى يقف موقفا وسطا بين التيار الإسلامى المحافظ المتزمت، وبين التيار المتفرج الذى لا يحمل من الإسلام سوى الاسم، ورأى فيهم التيار المتفرج الذى لا يحمل من الإسلام سوى الاسم، ورأى فيهم التعاون مع الأوروبيين، وإذا كان الإمام محمد عبده قد انتقل إلى جوار ربه فى عام ١٩٠٥ فإن أمل كرومر فى بقاء أفكاره عبر تلاميذه وأشياعه ومريديه، بل إن بعض المراجع تذكر صراحة أن كرومر «قد دفع جماعة من الأعيان إلى تكوين «حزب الأمة» ليتبنى سياء عة التعاون مع بريطانيا

العظمى، وأن زعماءهم عملوا على إصدار جريدة يومية تنطق باتجاهاتهم، وأن كرومر قد عاون «الجريدة» لأنه اعتقد أنها ستكون ملطفة من حدة الصحف المتطرفة وأنها ستكون صوت التعقل والمشاعر الطيبة».

# • حزب الأمة :

لقد ظهرت «الجريدة» لتكون منبر الفكر العلمانى والليبرالى للنخبة المثقفة التى خرجت من عباءة الإمام، ومن أروقة الجريدة ظهر «حزب الأمة» ليضم الصفوة من كبار أصحاب الأراضى الذين أطلقوا على أنفسهم اسم أصحاب المصالح الحقيقية، وفي يوم الجمعة ٢٠ سبتمبر الماء ١٩٠٧ أعلن حسن باشا عبدالرازق في الجمعية العمومية لشركة المساهمين في الجريدة قيام «حزب الأمة» من أعضاء هذه الجمعية الذين يصفهم تقرير الوكالة البريطانية بأن عددهم يبلغ ستين، وقد تم اختيارهم بعناية كبيرة، وجميعهم من الرجال أصحاب الثروة والمكانة العالية، ويتمتع عدد كبير منهم بعضوية الجمعية العمومية، وقد شارك اثنان من كبار الشخصيات القبطية في الشروع، أما رئيس التحرير فسيكون لطفي بك السيد، وهو محام شاب ذو مقدرة ملحوظة ترلى فسيكون لطفي بك السيد، وهو محام شاب ذو مقدرة ملحوظة ترلى وميله للاعتدال.

أما تعليق حسن باشا عبد الرازق عن الحزب فيكفى للدلالة على تركيبته الاجتماعية فقال «نحن حزب متشابه الأعضاء فى المقاصد، متحد الأجزاء فى المراكز الاجتماعية» أما تعليق رئيس تحرير الصحيفة فقد كان واضح الدلالة على انتفاء صفة الشعبية عن الحزب باعتباره حزب الصفوة فوصف حزبه بأنه «ليس حزب جمهور العامة».

و هكذا.. قدر لمصر أن يكون ميلاد أول حزب سياسى فى تاريخها فى أحضان النخبة ذات الثراء المادى والأدبى.. وأن يكون مقطوع الصلة بالجماهير، ولعل هذه الولادة النخبوية الاستعلائية هى التى حددت مساره بعيدًا عن حركة الجماهير، مما دفعه إلى أن يسير فى عكس اتجاهها، ويشارك فى كل الحركات التى قامت لإجهاض الديمقراطية وضرب الدستور، وتشجيع الحكومات الاستبدادية التى اكتوت بها مصر فيما بعد..

#### القصل الخامس

# أستاذ الجيل

من المعروف لدى المهتمين بالدراسات التاريخية أن عملية التأريخ للأفكار والمذاهب والمعتقدات، هى من أصعب أنواع الدراسات والسبب فى ذلك تداخل الأفكار وتشابكها بحيث يصعب التمييز بينها على وجه الدقة، فأنت تستطيع رصد الأحداث التي جرت في عصر محمد على وتأثيراتها على المجتمع المصرى، ولكن من الصعب تعقب أفكار الطهطارى عند تلاميذه الذين انتشروا على مساحة واسعة أخذ كل منهم مايناسبه فاختلط بفكره الخاص ونتج عنه فكر جديد لا تعرف منه نصيب الأستاذ من نصيب التلميذ، وكذلك الحال بالنسبة لأفكار محمد عبده بعد أن تشعبت تركته الفكرية إلى سلفية مستنيرة وعلمانية غربية، وإسلامية متجددة.. وكل منها تزعم أنها امتداد لأفكار الإمام. ولو أخذنا كتاب (تحرير المرأة) كمثال، لوجدنا صعوبة في تحديد نصيب كل من محمد عبده وقاسم أمين ولطفي السيد في هذا الكتاب، وتزداد مشقة الباحث إذا حاول المقارنة بين الأفكار النظرية كما هي محفوظة في بطون الكتب، وبين الواقع الذي عاشه أصحاب هذه الأفكار ومن سار على دريهم من الأنصار والمريدين ومدى التزامهم أو انصرافهم عن

الأفكار التي نادوا بها، وحاولوا إقناع الآخرين بجدواها، ثم يزداد الحرج بقدر اتساع الفجوة بين النظرية والتطبيق، وقد شعرت بهذا الحرج وأنا استجمع أفكار رائد كبير من رواد الفكر المصرى الحديث هو أستاذ الجيل أحمد لطفى السيد باشا ذلك أن أفكاره المثالية تجسدت في أحزاب سياسية دخلت معترك الحركة الوطنية ثم تنكرت للأفكار التي نادى بها الرجل، وانتقلت من النقيض إلى النقيض، ويزداد الإحساس بخيبة الأمل إذا علمنا أن الرجل نفسه شارك في معظم الحركات الانقلابية التي عملت بدل قوة على هدم الصرح الديمقراطي الليبرالي العلماني الذي حاول الرجل أن يبنيه بفكره المتقدم.

إن عبارات الأسف لا تجدى فى التعليق على الانتكاسات المريرة التى تعرض لها الفكر السياسى المصرى وهو يشق طريقه وسط الأشواك خلال النصف الأول من القرن العشرين، والأجدى من الأسف أن نتعقب الظاهرة فى مكمنها، ونعرف الأسباب والظروف التى أدت إلى تفاقمها حتى نتخذ منها العبرة فى حياتنا الفكرية والعملية.

لقد دخل أحمد لطفى السيد ساحة الفكر المصرى من البوابة الغربية بعد انفراط عقد الصيغة التوفيقية التصالحية التى حاول الإمام محمد عبده أن يعقدها بين الإسلام ومفاهيم الحضارة الغربية، وانحاز أحمد لطفى السيد إلى التيار الذى رأى تقدم مصر فى اقتباسها مناهج الفكر الأوروبي كى تصل إلى ما تصبو إليه من قوة ورفعة، فاستوعب الفكر الإغريقي فى ذروة نضجه عند أرسطو، مما دفعه إلى ترجمة أهم آثار المعلم الأول: السياسة، والأخلاق، ولعله فعل ذلك اقتناعا منه بأن الخطوة الأولى فى طريق النهضة إنما تبدأ من أرسطو، محتذيا فى ذلك حذو رواد النهضة الأوروبية.

وعندما بحث عن الأدوات التى تؤدى إلى ازدهار المجتمع لم يلجأ إلى مفاهيم الفكر الإسلامي، وإنما لجأ إلى مفاهيم الفكر الأوروبي متأثرا بنظريات كانت، ورينان، وجون ستيوارت مل، وسبنسر، ودور كايم.. الذين ذهبوا إلى أن المجتمع البشري متجه - بحكم سنة التقدم - نحو طور مثالي يتميز بسيطرة العقل واتساع أفق الحرية الفردية، وأخذ عن المفكر الفرنسي جوستاف لوبون فكرة الطبع القومي القائلة بأن لكل شعب بنية ذهنية ثابتة ثبوت بنيته الجسدية، تتكون بالتراكم التاريخي البطئ، ولا تتغير إلا ببطه، وتقوم على عنصر العقل، وعنصر الطبع.

كان لطفى السيد أول مفكر مصرى يرفع شعار بناء المجتمع الجديد على أسس علمانية، ولكن أية علمانية يريد الرجل؟ قبل الإجابة عن هذا السؤال من واقع أفكاره يجب أن نميز تمييزاً ضمنياً بين نوعين من العلمانية عرفتهما أوروبا، وفرنسا خاصة:

- نوع فكرى اعتقادى لا دينى يفرض فكرته الإلحادية على المجتمع، ويتخذ موقفاً عدائياً من الدين، ويرفض التعايش مع الدين مبدئيا وينكر عليه انفراده بمجاله الروحى أو يحصره فى نطاق فردى ضيق، ومثل هذا النوع الإلحادى يستحيل تصور وجوده فى المجتمع المصرى الذى يقوم تاريخياً ومعنوياً على الإيمان الديني.
- أما النوع الثانى فهو العلمانية بمعناها المحايد أو القانونى الشكلى، وهو الذى يفصل بين الدين والحكومة، لا بين الدين والمجتمع ولا بين الدين والفرد، تاركاً للدين حريته الكاملة في مجالاته الروحية والتعبدية والأخلاقية ـ الاجتماعية، متجها فقط لتنظيم الجانب الرسمى بقوانين وأنظمة تعامل المواطنين سواسية في المجالات الحقوقية بغض النظر عن دباناتهم.

ونحسب أن لطفى السيد كان يعنى النوع الثانى عندما رفع شعار العلمانية، صحيح أن الإسلام لم يكن المبدأ المسيطر على تفكيره، وصحيح أيضا أنه لا يهتم بإعادة الشريعة إلى مركزها كأساس للتقنين، ولكنه يدافع عن الدين لأن الدين عنده أحد العوامل المكونة للمجتمع، والمجتمع الديني في رأيه أفضل من المجتمع اللا ديني، ويجب أن يكون الدين هو قاعدة التعليم العام، ومادام الإسلام هو دين الأغلبية في مصر فيجب أن يكون الإسلام أساس التعليم العام، وليس معنى هذا تجاهل الأديان الأخرى، التي لها احترامها وتقديرها في نفوس أناس آخرين يعيشون في مصر.

يقول الدكتور مجيد خدورى صاحب كتاب «عرب معاصرون» وكان قد التقى بالرجل عدة مرات قبل أن يكتب الفصل الخاص به أن تأكيد لطفى السيد على العلمانية وإحالة الدين إلى ضمير الفرد، أثار النقاد الذين نددوا به واتهموه بالإلحاد، ويمضى فيقول: إن عبدالرحمن الرافعى المحامى والمؤرخ أبلغه مرة أن لطفى السيد كان شيخ الملحدين، ولكن عبدالرزاق السنهورى الذي سمع هذه الملاحظة قال: إن شيخ الملحدين هو شبلى شميل وليس لطفى السيد، على الرغم من أن لطفى نفسه من الملحدين، وقال الرافعى إن لطفى كمدير للجامعة المصرية دافع عن ملحدين آخرين كعله حسين ومنصور فهمى، وحسين هيكل.

ويستطرد الدكتور خدورى قائلا: إن آراء لطفى السيد فى الدين لم تظهر فى كتاباته وإنما عرفت من أحاديثه الخاصة مع تلاميذه وأصدقائه، وقد سنحت لى الفرصة فاجتمعت إلى لطفى السيد ولاحظت أنه كان يعمل جاهدا ليطبع فى أذهان الناس بأنه يحترم آراءهم الشخصية فى الدين، ولا ينتقص من قيمة أى معتقد أو عرف أو تقليد،

ومع ذلك فقد قال لى مرة فى سياق الحديث إن الشريعة الإسلامية، وهى فى حالة ركود منذ زمن بعيد، لم تعد تتفق والأوضاع الجديدة للحياة، وأنه لابد من تطويرها تطويرا جذريا، وقال لى السنهورى، وهو صديق حميم للطفى السيد، إن لطفى آثار شكوكا جدية فى المعتقدات الدينية التقليدية، وأضاف: إن الإنسان عندما يبلغ الكبر، يميل بطبعه إلى تفادى إثارة الشكوك فى المعتقدات الدينية، لكن لطفى السيد أعرب عن شكوك خطيرة فيها. وقد ظل مشككا حتى أخر حياته.

# الجامعة الوطنية:

ومن فكرة العلمانية انطلق لطفي السيد إلى مفهوم «الجامعة الوطنية» التي تمثلت لديه في الأمة المصرية، بعد أن نبذ تماما فكرة «الجامعة الإسلامية» التي رأى فيها «فكرة استعمارية لا حق لها من البقاء لأنها لا تتمشى مع الحال الراهنة للأمم الإسلامية، فلم يبق إلا أن يحل محلها المذهب الوحيد: مـذهب الوطنية (الجريدة ١٦ يناير ١٩١٣) ولذا كان يؤمن بحق مصر في حكم نفسها، ودعم ذلك بنظرية جديدة في التاريخ المصرى هي: إن أهم واقع في تاريخ مصر - هو أنها لم تحكم إلا بالقوة القاهرة، فهي لم تتمتم يوما كاليونان ـ بالحكم المنطبق على قواعد علم السياسة، إذ كان الحكم فيها ـ اكثر الأحيان ـ أجنبيا من حيث الجنس أو الدين أو العادات أو الأخلاق، يستهدف دوماً مصلحة الحاكم أصلاً، ومصلحة المحكومين بالصدفة، وعلى هذا الأساس تكون الخلق القومي، إذ كان على المصريين أن يتظاهروا بولاء غير حقيقي، ففقدوا حريتهم الداخلية وشجاعتهم وصلتهم الروحية بالحكم. ومن هنا مصدر جميع رذائل الخنوع، وأفاض الرجل في نقد الشخصية الممرية نقدأ مريرا، فالمصريون مراءون في مديحهم وممالأتهم للأقوياء، لأنهم لا يعتبرون

أنفسهم كائنات بشرية مستقلة وهم متساهلون، ويرددون «معلهش» لكل ما يحدث. وقد يكون في هذا نوع من الفضيلة، لكنه نوع متأصل في النفوس الضعيفة، إنهم خانعون، يقبلون بالإهانات والتحقير كي لا يخسروا وظيفة أو لا يصدر عنهم احتجاج، وهم لا يثقون في بعضهم البعض ويتحدثون بالسوء عن الآخرين، وهم يعبدون القوة، إنهم يفتقرون إلى الإقدام والشجاعة والحرية الحقيقية، ولذلك فهم ليسوا بشيرا بمعنى الكلمة الأكمل وهو يرجع كل هذه العيبوب إلى متصدر واحد: موقف المصريين الخاطئ من السلطة فهم يطلبون من الحكومة أن تقوم عنهم بكل ما ينبغي أن يقوموا به هم، لذلك اتكلوا عليها وتنازلوا عن حقوقهم وواجباتهم، لكنهم مع ذلك لا يثقون بها، ولا يحبونها، بل يخشونها، ويشكون بها، ويحاولون الهرب من رقابتها كأنها غريبة عنهم ومعادية لهم. كذلك كانت الحرية السياسية شرطا ضروريا لأي نوع من الحريات، فالاستبداد يخلق علاقة شاذة بين الحاكم والمحكوم هي علاقة «الأمر والطاعة» ويفصم عرا التضامن في الأمة، ويعطل نشاط الآلة الإدارية، وهو مخالف للطبيعة والعلم، وهو قائم على اعتقاد وهمي بأن الحكام والأقوياء ليسوا من طينة البشر، بينما الحكومة الديمقراطية هي التي تصدر عن الاتفاق الحر وفقا لروح العدل الفطري، وهذا الاتفاق هو ما يجعل القانون ـ بعد صدوره ـ ملزما للحكومة والأفراد معا، ولذلك كان الحكم المقيد القائم على القانون هو النوع الطبيعي للحكم.

## • بذور الأمل:

ورغم هذه النزعة التشاؤمية فإن لطفى السيد يزرع الأمل فى الخلاص من هذه العلل فيقول: «لا أستطيع أن أصدق أن أمة كأمتنا جامعة بين الاستعداد الاجتماعي والاستعداد العلمي تفقد قوميتها أو

سلطتها متى وقعت فى براثن المرض والضعف وإذا كان عمر الأمة يعد بالأجيال لا بالسنين، فمن قصر النظر وضيق الصدر وقلة التفكير أن ننظر إلى المستقبل بنظارة سوداء أو أن تأخذنا الخفة بالشطط فنتخطى المقدمات إلى النتيجة جهلا بطابع الوجود، بل الواجب علينا أن نتكاتف جميعا على انتشال الأمة من مراقد الضعف. وأن نغرس اليوم معتقدين أن ما نفعله اليوم نلقاه غدا».

وفى الفترة من ١٩٠٧ إلى ١٩٠٤ تفرغ أحمد لطفى السيد لعرض أفكاره على صفحات «الجريدة» التى أصدرها كبار ملاك الأراضى لتنطق باسم أول حزب سياسى تعرفه مصر، وهو «حزب الأمة» ليتخذ موقف المناوأة من الخديو عباس حلمى الثانى، والتأييد الخفى للاحتلال البريطانى اعترافا بالجمائل التى صنعها كرومر، ولم تكن «الجريدة» ولا أصحابها يخفون ولاءهم لسلطة الاحتلال الذى يحميهم من استبداد الخديو أو العودة إلى شباك الهيمنة العثمانية، كما كان يدعو مصطفى كامل، وكان لطفى السيد يعبر عن سياسة حزب الأمة فى قبول الاحتلال إلى أن تصبح مصر قادرة على حماية المصالح البريطانية، فتنتفى حجة بريطانيا فى البقاء إلى أجل غير مسمى، وكان يرى أن مصلحة مصر تقتضى التعاون مع انجلترا فى أى تدبير تتخذه فى سبيل إنماء قوة الدلاد.

وكانت فكرة لطفى السيد عن الدولة ووظيفتها مستقاة من أفكار الليبراليين فى أوروبا فى القرن التاسع عشر، بمعنى أن تنحصر مهمة الدولة فى الدفاع الخارجى، والأمن الداخلى والقضاء، وماعدا ذلك لا يحق للدولة أن تتدخل فى حركة المجتمع، وإلا أصبح تدخلها جائرا، ويطلق على الحكومة الاستبدادية وصف الحكومة الشخصية على اعتبار

أنها تصدر في أعمالها عن شخص الحاكم وليس عن سلطان القانون الطبيعي، ولذلك فهو يطالب بالدستور لتقييد سلطة الحاكم، ويطالب الأمة بإظهار غضبها واستيائها واحتجاجها على أي تصرف يطيل بقاء الحكومة الاستبدادية، أو يوسع سلطاتها، أو يبعد بين الأمة وبين الدستور.

ويبلغ إيمان لطفى السيد بالمفاهيم الليبرالية أن ترجمها حرفيا بكلمة «مذهب الحريين» ووضع تنظيمات الحكم فى قانون أساسى، هو الدستور، يضمن الحرية والحقوق الطبيعية الأخرى كحق المساواة وحق الملكية، وبلغت نقمته على الاستبداد حدا جعله يرحب بأضرار الحرية، ويضحى بفكرة «الاعتدال» المشهورة عنه ويقول: «إن الأضرار التى قد تنجم عن التطرف فى الحرية لا توازى شيئا من الضرر البليغ الذى تأتى به طبائع الاستبداد» أما الدستور فهو كفيل الحرية، وهو الذى يحمى صفات الحرية والاستقلال فى نفوس الأفراد والموظفين وينميها ولا يجعل ذلك للاستبداد عليها سبيلا، وهو تحقيق لسلطة الأمة وتجسيد لإرادتها، أنه «كل شئ»، ومسألة المسائل، وكل الطلبات والذى بدونه لاتتم للأمة حياة. والحل السياسي لمشكلة الاستبداد هو: الدستور والحكم النيابي الذي يجسد سلطة الأمة وما يتبعها من إجراءات أهمها الاستقلال.

#### • الانقلابات:

ولكن.. برغم هذه الملاحم الغنائية عن الحرية والدستور والحياة النيابية، نرى أحمد لطفى السيد - ولم تمض سنوات قلائل على نشر هذه الأفكار في الجريدة - حتى نراه وقد انتقل من المعسكر الذي يتبنى الديمقراطية ويحمى الدستور، إلى المعسكر المعادى للديمقراطية.

إن الباحث في تضاعيف هذه الفترة من تاريخ الحياة السياسية ـ والتي بدأت بعد إقرار دستور ١٩٢٣ ـ لتأخذه الدهشة من مسلك أحمد لطفي السيد عندما نراه يشارك في الحكومات الشخصية الاستبدادية التي حاربها وانتقدها بكل حسارة، وبراه وزيرا في الوزارات التي علقت الدستور . أو خنقته . والغت الحياة النبائية وحكمت البلاد حكما استبداديا مطلقا (!!) إذ كان الرجل لم يقدم تبريرات مقنعة لهذه السقطات فلا حرج من أن نستمع إلى دفاع أقرب الناس إليه، ابنة أخيه الدكتوره عفاف لطفي السيد، إذ تقول إن محمد محمود باشا ـ الذي كلفه الملك فؤاد بتشكيل وزارة غير شرعبة ـ استدعى صديقه القديم أحمد لطفي السيد وعرض عليه تقلد وزارة المعارف، ولكنه أبي، عندئذ ألح عليه محمد محمود قائلا: وهل يرضيك ياصديقي أن تتركني وحدى؟ فمست هذه العبارة شعوره وقبل عضوية الوزارة التي تصفها الدكتورة عفاف بأنها «وزارة القبضة الحديدية» التي حكمت البلاد بدون الدستور وبطريقة غير ديمقراطية، وتقول إنها سالت عمها في أواخر سنوات عمره عن سبب مشاركته في هذه الوزارة وهو حامي الدستور والمولع بالحرية فأجابها بأن رجل السياسة عليه أحيانا أن يختار أخف الضررين وأن كان طعم الدواء مرا (!!) وقال لها إنه قبل المشاركة في هذه الوزارة لأن الوفد كان قد فرض نوعين من السيطرة التامة على ألبرلمان لأنه حزب الأغلبية ولم يكن يسمح بإجازة أي مشروع قانون مقدم من غير الوفد، لذلك فإن الحل الوحيد ـ في رأيه ـ كنان إلغاء البرلمان لكي تحاول الوزارة الجديدة القيام ببعض مشاريع الإصلاح في البلاد (!!).



# جورج الخامس يفاوض جورج الخامس

لم تتمتع مصر بالديمقراطية مثلما تمتعت بها الشعوب الأوروبية. ولم يكن طريق الديمقراطية مفروشا بالورود رغم أن النهج الديمقراطي يقضى بنقل السلطة إلى الشعب بالوسائل السلمية ـ وليس الثورية ـ وتبدد الأمل الذي تطلعت إليه مصر عشية انتهاء الحرب العالمية الأولى. واستطاع المعسكر المعادى للديمقراطية أن يعمل على تعطيلها وخنقها عن طريق التأمر والدس والانقلابات، ورغم أن هذا المعسكر كان يضم اشتاتا من عناصر متنافرة، إلا أن إرادتهم اتفقت على حرمان الشعب المصرى من ممارسة حقه في الديمقراطية، ولو بحثت عن الأصول الفكرية والنظرية لهذه العناصر، فسوف تكتشف انهم ينتمون إلى الفكر الغربي الديمقراطي، وأنهم من دعاة تقليد النظم الأوروبية بزعم أن فيها الخلاص والأمل في نهضة مصر.

فأقطاب حزب الأمة الذين روجوا للديمقراطية الليبرالية بلسان رائدهم أحمد لطفى السيد تنكروا لمبادئهم عندما وضعوا فى محك التجربة، وازداد عداؤهم للديمقراطية عندما لفظتهم الجماهير فى الانتخابات، وتربصوا بالدستور كيد المنون، واشتركوا فى الانقلابات

التى دبرها القصر لتعطيل الحياة النيابية. ورأينا الملك الجالس على العرش - أحمد فؤاد - الذى تلقى تعليمه فى المدارس الأوروبية وقضى شطر حياته الاول فى العواصم الغربية، يتنكر للحياة الديمقراطية التى عايشها شابا، ويأبى أن يكون ملكا ديمقراطيا على شعب حر، ورأيناه يستعيد التقاليد الأوتوقراطية التى ورثها عن آبائه، أما الاحتلال الانجليزى فصار يمثل الضلع الثالث فى هذا المثلث المعادى للديمقراطية رغم انتسابه إلى بريطانيا العظمى التى دخلت التاريخ على أنها أم الديمقراطية، والنموذج المثالي لكل دولة تتطلع إلى الحياة النيابية الدستورية، ونشأت من هذه القوى «ضفيرة» متشابكة المسالح والأهداف لإخماد رغبة الشعب المصرى فى الانطلاق والتحرر من التبعية والعبودية.

عندما آذنت شمس الحرب العالمية الأولى على المغيب، خيل إلى الأمة المصرية أنه قد أن الأوان كى تنال حقها فى الاستقلال يحدوها الأمل فى أن تجد المساندة من الدول الأوروبية ذات التقاليد العريقة فى الحرية، ولكن المحن التى تعرض لها الكفاح الوطنى المصرى كشفت عن زيف الشعارات والمبادئ التى رفعتها هذه الدول، وتبين أن إيمانها بالديمقراطية والحرية هو إيمان عنصرى يقتصر على الشعوب البيضاء أما الشعوب المقهورة فلايحق لها أن ترتفع إلى مستوى الدول الحرة.

#### • إذلال:

كانت بريطانيا قد فرضت حمايتها على مصر عشية اندلاع الحرب، وتحولت مصر بمقتضى الحماية إلى محمية بريطانية تحكم بقرارات من دار المعتمد البريطانى بالقاهرة، وبلغت المهانة إلى حد تعيين الأمير حسين كامل سلطانا على مصر بقرار إدارى من قصر الدوبارة،

وتكررت نفس المهانة في تعيين السلطان أحمد فؤاد، وكان من شأن هذا الإذلال أن يوغر صدور المصريين ويدفع زعماءهم إلى السبعي من أجل إزالة وصمة الحماية، فلما أعلنت الترتيبات لعقد مؤتمر الصلح في باريس وجدها زعماء الحركة الوطنية فرصة لعرض قضية مصرعلي المؤتمر على أمل أن ينتزعوا من الدول الأوروبية المنتصرة قرارا برفع الحماية وشجعهم على ذلك إعلان الرئيس الأمريكي ويلسون مبادئه الشهيرة في مساندة الدول المقهورة وعلى رأسها حق تقرير المصير، وتقدم نفر من الساسة المصريين هم: سعد زغلول وعلى شعراوي وعبدالعزيز فهمي إلى دار المعتمد البريطاني يوم ١٣ نوفمبر ١٩١٨ طالبين الإذن لهم بالسفر إلى باريس ولكنه رفض السماح لهم بهذا الحق بحجة إنهم لايمثلون الأمة. وأدى هذا الرفض إلى استفزان المشاعر الوطنية واستنهاض الهمم لتحرير التوكيلات التي تحولت إلى حركة شعبية عارمة أعطت ثقتها في هذا «الوفد» باعتباره ممثلا عن شعب مصر، وبدلا من أن تعترف بريطانيا ـ أم الديمقراطية ـ بشرعية هذه التوكيلات، ضريت ضريتها باعتقال سعد زغلول وأعضاء الوفد يوم ١٨ مارس ١٩١٩، وفي اليوم التالي اندلعت الثورة في كل أنحاء البلاد. وأعريت الجماهير المصرية عن غضبتها على الاحتلال بكل ما تملك من وسائل السخط، فمزقت خطوط السكة الحديد، وأعمدة التلغر افات، وهاجمت مراكز البوليس، وقامت المظاهرات المسحوبة بالتخريب في القاهرة والمدن الكبرى، وأقيمت المتاريس في الشوارع، وتصدت قوات الاحتلال للمتظاهرين وتساقط الشهداء في كل مكان، واضطرت الحكومة البريطانية إلى الإفراج عن سعد وصحبه من منفاهم في مالطة والسماح لهم بالسفر إلى باريس، ولحق بهم بقبة أعضاء الوفد واكتمل عقد الوفد في عاصمة النور والثقافة والديمقراطة ومهبط أفكار فولتير

وروسو ومونتسكيو وغيرهم من آباء الليبرالية الديمقراطية «..» يحدوهم الأمل في أن تقف أوروبا الديمقراطية إلى جانب الحق المصرى.. ولكن.. وقع مالم يكن في حسبانهم.. ووجدوا هذه الدول تتنكر لمبادئها، وتدوس شعاراتها وتنصر الظالم على المظلوم. وأصدر مؤتمر الصلح قرارا يعترف فيه باستمرار الحماية البريطانية على مصر.. وكانت تلك أول صدمة واجهت الوفد المصرى، أما الصدمة الثانية فكانت في تراجع الرئيس الأمريكي عن مبادئه، واعترافه بالحماية البريطانية وتبين أن كلامه عن حق تقرير المصير للشعوب المقهورة لم يكن سوى شعار زائف يضحك به على العالم، وكشف العالم الغربي الحر عن وجهه القبيح، وسقطت الأقنعة التي خدعوا بها السذج الذين لم يفطنوا إلى الفجوة الهائلة بين المبادئ والتطبيق، وتبين أن المصالح الاستعمارية أقوى من مبادئ الديم قراطية، وأن المدنية الأوروبية لاتتورع عن استخدام نفس الأساليب والأخلاقيات التي كانت سائدة في العصور

لقد أصيبت الحركة الوطنية المصرية بصدمة لايمكن إنكارها. ولقد أعرب سعد زغلول عن خيبة الأمل في السياسة الأوروبية في رسالة بعث بها إلى محمود باشا سليمان ـ رئيس حزب الأمة ووكيل الوفد ـ يقول فيها: منذ وصولنا باريس وجدنا جميع الأبواب موصدة في وجوهنا، وكل الجهود والمساعى لم تؤد إلى نتيجة.. أن مهمة الوفد قد انتهت .. ولم يبق أمل في الحصول على الاستقلال التام، وإن كل قول عدا ذلك يعد مغالطة، وأن عمل الوفد الآن ماهو إلا تنظيم للهزيمة..

#### ● مرارة:

كانت كلمات سعد تعبيرا عن المرارة وخيبة الأمل في دول أوربا التي باعت مبادئها من أجل مصالحها. وتحالفت مع الظالم ضد المظلوم،

وأعانت السارق على الاحتفاظ بسرقته بل وأضفت عليها شرعية دولية لم تكن لها من قبل، وزادت المرارة بانضمام الولايات المتحدة - راعية الديمقر اطبة في العصير الحديث ـ إلى منظومة الدول الاستعمارية، وبدأ أن كل التضميات التي تحملها الشعب المصري من أجل سفر الوفد إلى مؤتمر الصلح قد ذهبت أدراج الرياح، ولكن سعد زغلول - الزعيم الذي حنكته التجارب والمحن ـ لم يستسلم للهزيمة، وازداد اقتناعا بأن الكفاح الحقيقي في مصر وليس في أوروبا، وأن عب، الاستقلال يقع على عاتق المصريين انفسهم وليس على عاتق الأوروبيين أو الأمريكيين، وعاد سعد إلى مصر يوم ٤ أبريل ١٩٢١ بعد غياب عامين منذ نفيه، وخرجت الأمة المصرية تستقبله استقبال الفاتحين. وعندما خرج سعد من محطة العاصمة وجد الشوارع تموج بالبشر الذين قدموا من كل انحاء مصر لإعلان ثقتهم في زعامته، وكان هذا الاستقبال الأسطوري بمثابة الاستفتاء الثاني بعد حركة التوكيلات، ويرى بعض المؤرخين أن هذا الاستقبال كان توكيلا جديدا لشخص سعد أبلغ من توكيل التوقيعات، فوكالة سعد وزعامته أصبحتا ـ بعد هذا الاستقبال ـ حقيقة لايماري فيها أحد، ومع ذلك لم يستطع جلال الاستقبال أن يخدع عين سعد زغلول عن فهم مرماه الحقيقي ومغزاه الصحيح، ففي اليوم التالي لجيئه خطب قائلا إنه يعلم أن «هذه الإكرامات وتلك الاحتفالات، إنما هي موجهة إلى شيئ أعلى وأسمى من سعد ومن أصحاب سعد، موجهة إلى ذلك المبدأ السامي الذي اتضنتموه راية لصياتكم، وهو مبدأ الاستقلال التام».

## ● حرب ضروس:

وكان على سعد زغلول أن يبدأ حربا ضروسا ضد الخونة والمتآمرين الذين ضاقوا بالثورة، وتخوفوا من اشتعالها مرة أخرى، ومالوا إلى

التهادن والتعاون مع سلطة الاحتلال وسلطة القصر، ووصفوا أنفسهم بالمعتدلين إزاء تطرف سعد وتشدده في الاستمساك بمبدأ الاستقلال التام الذي ضحت الأمة من أجله بأرواح أبنائها، ووجد الإنجليز والقصر في أولئك «المعتدلين» مطية يمكن أن تهدد زعامة سعد وتسحب البساط من تحت أقدامه، وتصطنع زعامات رسمية تنتحل صفة الوكالة عن الأمة للدخول في مفاوضات مع الاحتلال، وبذلك دخلت القضية الوطنية في منعطف جديد بعد ظهور تيار جديد قوامه بقايا حزب الأمة الذين دخلوا مسرح السياسة من بوابة التعاون مع الاحتلال ثم جرفتهم أحداث الثورة فاستسلموا لموجتها العاتية إلى حين، فلما وانتهم الفرصة لم يضيعوها، وكشفوا عن مآربهم القديمة، ولم يجدوا غضاضة في مواجهة المد الشعبي وإخماده بكل السبل، وحجتهم في ذلك أن الشعب المصرى لم يبلغ بعد سن الرشد الذي يسمح له بممارسة الديمقراطية.

ولواجهة هذه الردة، رأى سعد أن يسير الكفاح الوطنى فى خطين متوازيين:

- الكفاح من أجل الاستقلال التام، والتصدى لأطماع بريطانيا في مصر.
  - الكفاح الدستورى لإقامة نظام سياسي تتاكد فيه سلطة الأمة.

وكان من الطبيعى أن تشتبك خيوط القضيتين، وأن تؤثر كل منهما في الأخرى وتتأثر بها، فلم يكن من السهل على سلطة الاحتلال أن تشجع قيام نظام سياسى ديمقراطى على أساس مبدأ السيادة للأمة، ويضع مصير البلاد في يد زعيم متطرف مثل سعد زغلول، وسوف تثبت الأحداث التالية كيف تربص الإنجليز بالحياة النيابية، وكيف

شجعوا الانقلابات الدستورية، وكيف تآمروا على إسقاط حكومة سعد زغلول، أول حكومة مصرية تتولى الحكم بناء على انتخاب شعبى حر، ومن ناحية أخرى لم تكن الجبهة المعادية للديمقراطية تمارس نشاطها دون سند من سلطة الاحتلال، وبتشجيع منها، ومن هنا يتبين اشتباك القضية الوطنية بالقضية الدستورية، وسوف يظل هذا الاشتباك طابع الحياة السياسية المصرية حتى قيام انقلاب يوليو ١٩٥٢.

ونعود إلى متابعة التطورات السياسية التى شهدتها مصر بعد عودة سعد زغلول من منفاه، والصراع الذى نشأ بينه وبين خصومه، وقد ظهرت بوادر هذا الصراع منذ وجود الوفد المصرى فى باريس، ثم اتسعت شقته بعد العودة إلى مصر، وغلبة الاتجاه نحو الدخول فى مفاوضات مع حكومة بريطانيا، ولم يعترض سعد على مبدأ المفاوضات التى أزمعت حكومة عدلى يكن باشا الدخول فيها، ولكن سعدا وضع لها شروطا كان من شأنها أن تؤكد ثباته ورباطة جأشه فى مواجهة الاحتلال، وفى نفس الوقت تكشف تخاذل المعتدلين وتحول بينهم وبين التفريط فى القضية الوطنية. وتضمنت هذه الشروط التى أعلنها سعد على الملأ فى حفل تكريمه بحى السيدة زينب يوم ٢٢ أبريل ١٩٢١ ما يلى:

اولا: أن تكون الغاية من المفاوضات إلغاء الحماية بوجه عام، أى فيما يختص بعلاقة مصر بالدول جميعا، وليس بريطانيا فحسب، وكل ماورد عن الحماية في معاهدة فرساى وماتلاها من معاهدات الصلح.

ثانيا: الحصول على الاعتراف بالاستقلال الدولى التام الداخلى والخارجي.

ثالثا: إلغاء الأحكام العرفية والرقابة على الصحف قبل البدء في المفاوضات.

رابعا: أن تكون للوفد أغلبية المفاوضين، وأن تكون له الرياسة، وأن يصدر مرسوم سلطاني بتحديد مأمورية المفاوضين.

# • صدام محتوم:

وكان الشرط الرابع مجالا للصدام بين سعد زعيم الأمة، وعدلى رئيس الوزراء، ودار الجدل حول هذا السؤال الحيوى: لمن تكون قيادة المفاوضات: للأمة التي منحت ثقتها وتوكيلها لسعد المتطرف؟ أم للمعتدلين الذين أصبحوا الآن لايمتلون سوى قطاعات معينة من الشعب هم طوائف الأعيان والمثقفين على حد تعبير واحد منهم هو الدكتور محمد حسين هيكل؟

وحمل المعتدلون حملة شعواء على مطلب سعد واتهموه بالدكتاتورية والتسلط والرغبة فى تمجيد ذاته وإرضاء شهوة الزعامة فى نفسه، ولكن سعدا لم يأبه لهذه الاتهامات، وأوضح أن إصرار الوفد على الأغلبية ورياسة المفاوضات إنما يرجع إلى كونه الساعى إلى الاستقلال والمسئول عنه أمام الأمة، ولايمكن أن يتحمل هذه المسئولية إلا إذا صارت إدارة العمل بيده وحتى يمسك بيده زمام وصل المفاوضات أو قطعها، وفيما يتعلق بالشق الثانى من الشرط وهو صدور مرسوم سلطانى بتحديد مأمورية المفاوضين فقد أوضح سعد أن هذه المأمورية يرتبط بها مستقبل البلاد، ومادام المفاوضون الرسميون يعينون بمرسوم سلطانى، فيجب إذن أن يكون تصديد مأموريتهم فى هذا المرسوم نفسه.. وإلا كان الأمر قابلا للتلاعب.

وفى الحقيقة - كما يقول الدكتور عبدالعظيم رمضان - أن هذا الغلو فى فى الاحتياط من جانب سعد زغلول، إنما هو ناشئ بدوره من الغلو فى عدلى يكن بسبب قبوله مشروع ملنر بدون تحفظ، على أن

عدلى مضى فى تحدى سعد زغلول ورفض الشرط الرابع بحجة أن التقاليد السياسية لاتسمح بحال أن يدخل رئيس الوزراء فى هيئة سياسية للمفاوضة، ولايكون رئيسها، ثم يتسائل الدكتور عبدالعظيم رمضان: هل كان عدلى باشا يكن متهورا فى إقدامه على تحدى سعد زغلول؟ ثم يجيب بأن عدلى كان يضع فى اعتباره الانشقاق الذى يحدث فى صفوف الوفد واستحالة صدور قرار من الوفد بعدم الثقة به لانحياز غالبية الأعضاء - المنتمين أصلا لحزب الأمة - إلى صف عدلى واعتقاده بأن الانشقاق سيكون فيه ضعف لسعد، وقورة لعدلى، وهذا هو ما حدث مع اختلاف النتيجة، فقد كانت ضعفا لعدلى، وقوة اسعد. ذلك أن سعد زغلول كان قد تهيأ نفسيا للعمل وحده منذ أن شعر بأن الأمة تجسد فيه وفدها وشعاراتها وأمانيها الوطنية، فقرر أن يتجه إلى الأمة رأسا لاستصدار قرار منها بعدم الثقة بعدلى ووزارته، وذهب إلى حفل شبرا ليشن فيه هجومه الساحق المشهور على عدلى وعلى السلطان وعلى كل مخالفيه وفند اعتراضات عدلى باشا تفنيدا بارعا فقال:

«إذا صبح في البلاد الاوروبية أن رئيس الحكومة يجب أن تكون له الرئاسة دائما ، فلا يصبح ذلك في مصر مطلقا نظرا للحالة السياسية التي نحن بصددها، فإن مصر ليست بلدا دستوريا، ووزارتها لاينتخبها الشعب، بل هي معينة من طرف الحاكم، فلا يمكنها أن تدعى أنها وزارة دستورية نائبة عن الأمة، فهي معينة من عظمة السلطان، بل أجاهر بالحقيقة وهي أنها معينة من المندوب السامي أيضا، ومتى كان المرسوم السلطاني ممضيا من رئيس الوزراء والوزراء، فانهم يكونون هم المسئولين عنه، لأن عظمة السلطان يمثل سلطة الحماية المضروبة عليكم رغم أنوفكم ، ليس لمصر وزارة خارجية الآن، وسياستها الخارجية بيد الدولة الحامية، فلا يمكن لرئيس الوزراء أن يدعى أنه يدير سياسة الدولة الحامية، فلا يمكن لرئيس الوزراء أن يدعى أنه يدير سياسة

مصر الخارجية حتى يكون له وجه فى أن يكون رئيسا لمأمورية سياسية متعلقة بمستقبل الأمة ويعلاقاتها مع الحكومة الإنجليزية، فرئيس الوزارة ليس إلا موظفا بسيطا من موظفى الحكومة الإنجليزية، ويرتفع بإشارة من المندوب السامى، وهو بهذه الصفة لايمكنه أن يكون بإزاء رئيسه وزير خارجية انجلترا حرا فى الكلام، لأنه يدين له بمركزه.. فإذا طلبنا الرياسة فإنما نطلبها ليكون الرئيس حرا مرتكزا على قوة لاتهاب شيئا مطلقا فى المطالبة بحقوقها، وهى قوة الأمة، لا أن يكون مرتكزا على قوة مستمدة من الحكومة الإنجليزية، لأن ذلك يجعل المفاوضة بين الأصل وفرعه أى بين الحكومة الإنجليزية وبين الحكومة الإنجليزية أيضا، ليست هذه أول مرة ذكرت فيها هذا المعنى الذى تشرفت بعرضه الآن عليكم ولكنى رفعت الصوت به فى وزارة المستعمرات الإنجليزية، في فقلت الورد ملنر فى جلسة ٢٥ أكتوبر ١٩٢٠ من ذا الذى يعين المفاوضين المصريين؟ فأجاب: الحكومة المصرية فقلت: إنن جورج المفامس يتفاوض مع جورج الخامس»(!!)

وبذلك وضع سعد زغلول خصومه في مفترق الطرق، فعندما عاد من خطبته قدم للوفد بيانا مكتوبا للأمة بعدم الثقة بالوزارة. وطلب منهم الموافقة عليه، فاعترض ستة اعضاء، ووافق أربعة وخرج المخالفون وبعث أربعة منهم كتابا إلى سعد يحتجون فيه على عدم اكتراثه بآراء الأغلبية، وأعلنوا ثقتهم في وزارة عدلى، ورد عليهم سعد باعتبارهم منفصلين عن الوفد وهم: محمد محمود باشا وحمد الباسل باشا ولطفى السيد بك، ومحمد على علوبة بك، وقال سعد في بيانه «إن الوفد المثل للأمة بعد انفصال المخالفين عنه يستمر في العمل رئيسه وأعضاؤه المتفقون في المبدأ والغاية وفي تبادل الثقة والإخلاص واحترام القواعد التي وضعوها والأيمان التي أقسموها ويسعون بكل

ما فى وسعهم للقيام بما عاهدوا الأمة عليه حتى بلوغ الغاية، وفى نفس اليوم استقال من الوفد على شعراوى باشا، وانضم إلى المنشقين عبدالعزيز فهمى بك. والدكتور حافظ عفيفى بك وعبدالخالق مدكور باشا وجورج خياط ولم يبق مع سعد من أعضاء الوفد سوى مصطفى النصاس بك، وواصف بطرس غالى بك، وسينوت حنا بك، وويصا واصف بك، ويهذا الانشقاق الكبير أخذ المسرح السياسى المصرى يتشكل من جديد، لقد انفرط عقد الوفد بتشكيله القديم الذى سعى سعد زغلول عند تأليفه لتمثيل العناصر السياسية والدينية فيه، فخرجت منه العناصر ذات الجذور الحزبية القديمة المنتمية إلى حزب الأمة والحزب التى أرسيت عليها الجماعة المصرية الوطنية: «اثنان من المسلمين هما التى أرسيت عليها الجماعة المصرية الوطنية: «اثنان من المسلمين هما الأقباط: سينوت حنا وواصف غالى، وويصا واصف، وحول هذا الوفد سعو يلتف سواد الأمة لتخوض مرحلة جديدة من كفاحها من أجل الاستقلال والدستور، والنضال ضد تسلط الاحتلال ودكتاتورية الملك.

# الثورة العقلية

إذا كانت ثورة ١٩١٩ قد حركت المياه الراكدة في بحر السياسة المصرية، وأخرجت الشحنة الوطنية المكبوتة من قمقمها لتجابه الاحتلال البريطاني، والاستبداد الملكي، فقد قامت إلى جانبها ثورة عقلية على المفاهيم السائدة والأفكار القديمة، والتلازم بين الثورة السياسية والثورة الفكرية ظاهرة تاريخية تجدها في النهضة العقلية، التي سبقت الثورة الفرنسية الكبرى سنة ١٧٨٩ ومهدت لها، وكانت أفكار فولتير وروسو ومونتسكيو وعلماء الموسوعة هي الإرهاصات الفكرية التي زلزلت العقول، وهدمت الموروثات القديمة، وهيأت النفوس للثورة والتمرد على الظلم والاستبداد، ولاننسي أن الثورة البولشفية التي قامت في روسيا عام ١٩١٧ هي نتاج أفكار كارل ماركس (الألماني) وفريدرك إنجلنز (الانجليزي) ذلك أن الأفكار تخترق الحدود والحواجز ثم تستقر في التربة الصالحة لاستنباتها.

وإذا كان التلازم يمثل رابطة عضوية بين الفكر والعمل، بين النظرية والتطبيق، فليس شرطا أن يحدث التطابق بينهما، بل يمكن أن يحدث الافتراق والتناقض على أرض الواقع، ولاشك أن ممارسات زعماء

الثورة الفرنسية - في بعض المراحل - تناقضت مع نظريات المفكرين النين ماتوا قبل اندلاع الثورة، ولو أنهم عاشوا إلى عصر الإرهاب لكان من المحتم أن تقطع رحوسهم مع عشرات الألوف من ضحايا الثورة النين حصدتهم سكين المقصلة تحت راية الحرية والإخاء والمساواة التي نادى بها أباء الديمقراطية الأوائل، وجاءت صرخة مدام رولان التي أطلقتها قبل إعدامها «إيه أيتها الحرية ما أكثر الجرائم التي ترتكب باسمك» تعبيرا واقعيا عن التناقض الفاضح بين الشعارات البراقة والواقع الدموى على أرض فرنسا.

الذى يعنينا ـ في مصر ـ أن الثورة الفكرية التي سبقت ثم واكبت ثورة ١٩١٩ شهدت شهدا من هذا التناقض وإن لم يصل إلى حد الصدام المسلح. ذلك أن الذين حملوا لواء التجديد والحداثة في مطلع القرن، لم يناوبُوا الثورة حال قيامها. بل إنهم شاركوا في التمهيد لها، وتشكل منهم غالبية الوفد الذي احتضن الثورة، وتجسدت فيه أمال الأمة في الاستقلال الوطني، ولكنهم وصلوا إلى نقطة الافتراق عندما وجدوا الثورة تمضى إلى غايتها رافضة المساومة على أهدافها بعد أن قدمت أغلى التضحيات . وتوجس هؤلاء الذين وصفوا أنفسهم بأنهم اصحاب المسالح الحقيقية من أن يكون مصير الثورة نفس مصير ثورة عرابي فيفقدوا الامتيازات والمنافع التي تحققت لهم على يد الاحتلال ودفعت بهم إلى قمة الهرم الاجتماعي، لقد أيدوا الثورة على أمل احتوانها والهيمنة على مسارها وتوجيهها الوجهة التي تجلب لهم مزيدا من المكاسب وليس الوجهة التي تجلب عليهم الخسارة، وإذا كان حزب الأمة الذي ظهر عام ١٩٠٧ يمثل التجمع الطبقي لهذه الشريحة الارستقراطية ، فإن أحمد لطفي السيد كان الناطق الفكري لهذا الصرب، والمعبر عن اتجاهاته العقلية والثقافية على صفحات

«الجريدة»، والراعى الأكبر لتيار التغريب الذى شرب من مناهل الفكر الأوروبى. واندفع فى انطلاقته إلى المدى الذى تصور معه أنه سيعيد بناء مصر الجديدة على قواعد العقل والعلمانية بديلا عن رواسخ الفكر الإسلامى ، وأنه قد أن الأوان للإطاحة ـ ليس فقط بالسلفية المستنيرة التى تشبث بها محمد عبده لإنقاذ ماتبقى من تراث الإسلام ـ ولكن الإطاحة بكل أركان النظام القديم حتى تبدو مصر وكأنها قطعة من أوروبا فى تفكيرها وفى تعليمها وفى ممارساتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

## • عباءة الإمام:

ومن الصحيح أن هذا التيار ولد تحت عباءة الإمام محمد عبده، وكان أحد شطرى المعادلة التصالحية التي أقامها الإمام للتوفيق بين حضارة الإسلام وحضارة الغرب، ولكن نزعة التغريب التي سيطرت عليه جعلته يتمرد على تعاليم الإمام، ويسقط من حسابه الموروث الديني، ويحفر لنفسه تيارا جديدا في ساحة الفكر المصرى قوامه التجديد والحداثة. وما لبث هذا التيار أن دخلت عليه روافد جديدة، بعضها قومي عربي، ويعضها موغل في علمانيته الدروينية والماركسية، ورغم اختلاف المنابع والجذور.. إلا أن هذه الروافد الجديدة انصبت في تيار التجديد الذي انطلق في عنفوانه حتي خيل إليه أن معركة التجديد قد انحسمت انطلق في مواجهة التيار الإسلامي الذي انزوى في حضن الأزهر، ولو شئت الدقة لقلت إنه تحصن في صحن الأزهر انتظارا وترقباً للجولة الأخيرة، التي دارت رحاها في أواخر الثلاثينيات من هذا القرن.

لقد شهدت العقود الثلاثة الأولى من هذا القرن اندفاع تيار التغريب إلى أقصى مداه، حتى يبدو للنظرة المتعجلة أن المعركة بين القديم

والجديد، بين الإسلام والحداثة، بين السلفية والعلمانية، قد حسمت لصالح تيار التجديد الذي انفرد بالساحة، وحصر الإسلام في زاوية تعبدية ضيقة يختلي فيها الإنسان بربه ليؤدي ما عليه من فروض وواجبات، دون أن يكون للإسلام السيادة على شئون التشريع والمجتمع، بل تكون السيادة للعقل دون سائر المؤثرات الغيبية أو النقلية المستوحاة من الدين. فإلى أي مدى نجح هذا التيار العنيف في إقناع الجماهير المصرية بالانحياز إليه، والالتفاف حول أفكاره ومبادئه؟

قبل الاجابة على هذا السؤال لابد من إطلالة واقعية على مسار تيار التجديد، والمعارك التي خاضها من أجل تثبيت وجوده في العقل المسرى، وموقف الجماهير من هذه المعارك الفكرية، هنا لابد من الاستعانة بالدراسة الجادة التي قام بها المفكر العربي محمد جابر الأنصاري (من البحرين) ونشرها في كتابه القيم (تحولات الفكر والسياسة في الشرق العربي) الصادر عن سلسلة (عالم المعرفة) في نوفمبر ١٩٨٠ وقد رصد الدكتور الانصاري بواكير الرافد العلماني العقلاني العام، برسالة الدكتوراه التي تقدم بها منصور فهمي إلى جامعة السوريون عام ١٩٠٨ بعنوان (حالة المرأة في التقاليد الإسلامية وتطوراتها) بإشراف المستشرق اليهودي ليفي برول ونهج فيها منهج النقد التاريخي العلمي المتحرر من الالتزام بحقيقة الوحي في تفسير سلوك النبي (صلى الله عليه وسلم) وعلاقاته وتشريعاته، ورغم أن هذه الرسالة لم تترجم إلى العربية، وإنما نشرت بالفرنسية في باريس عام ١٩١٣، إلا أنها أثارت ضجة في الصحف المصرية، ولم يدافع عنها إلا أحمد لطفي السيد على صنفحات «الجريدة» مما اضطر الجامعة المصرية إلى الاستغناء عن منصور فهمي. وفي عام ١٩٢٥ أصدر الشيخ على عبدالرازق، القاضى الشرعى وخريج الأزهر، كتابه (الإسلام وأصول الحكم) الذي طرح فيه قضية العلمانية للمرة الأولى في صميم الفكر العربي الإسلامي، بعد أن أصدرت الحركة العلمانية الكمالية (أتاتورك) كتيبا بررت فيه لجوءها إلى العلمنة ببعض المبررات المستمدة من مبادئ الإسلام ذاته، وتكمن خطورة هذا العمل، الذي طوره على عبدالرازق بصورة أكثر منهجية وعمقا وارتباطا بأصول الإسلام، في أنه استند لأول مرة في تاريخ الفكر الإسلامي إلى حجج ومبررات دينية شرعية مستمدة من الكتاب والسنة والتاريخ الإسلامي لتبرير العلمانية ضمن إطار الإيمان الديني ذاته، وليس من منطلق العلمانية الخالصة، وذلك مما جعل منها قضية مشروعة، داخل الفكر الإسلامي، بعد أن كانت تطرح من خارجه.

#### ● الشعر الجاهلي:

وفى عام ١٩٢٦ أصدر طه حسين كتابه (فى الشعر الجاهلى) مستخدما منهج الشك الديكارتى والنقد التاريخى الأوروبي فى غربلة الروايات والنصوص الدينية - بما فى ذلك آيات القرآن - مما طرح إمكانية نقد القرآن ونقضه من وجهة نظر البحث العلمى، وهنا - فى رأى الدكتور الانصارى - تكمن خطورة هذا الكتاب، وليس فى مجرد تشكيكه بمصادر الشعر الجاهلى، ومن هذا المنطلق كان طه حسين يؤكد وقتها أن العلم فى ناحية، والدين فى ناحية، والتوفيق بينهما محال.

وفى العام ذاته (١٩٢٦) كتب إسماعيل مظهر - أحد غلاة العلمانية الملحدة - فى (المقتطف) يدعو إلى نقض العقلية الغيبية المخلوطة بشئ من العلم التى تميزت بها الحضارة الإسلامية وأحياها الأفغاني، وإلى إحلال العقلية العلمية الأوروبية مطها دون تقريب أو توفيق، وبأسلوب

الصدام والمواجهة بين العقليتين: المضمحلة (الإسلامية) والصاعدة (الأوروبية) ويقول في ذلك: «إني أتوقع، وعسى أن يكون ذلك قريبا ، أن الخطوة التي خطوناها في سبيل الخروج من ظلمات الأسلوب الغيبي، إلى وضوح الأسلوب اليقيني، سوف تقودنا سعيا إلى ميدان يتصادم فيه الأسلوبان تصادما بثير في جو الفكر عجاجة ينكشف غبارها عن الأسلوب الغيبي وقد تحطمت جوانيه، وإندكت قوائمه، وتترك الأسلوب اليقيني قائما بهامه الجبار القوى الأصلاب مشرفا على الشرق، وقد هب من رقباد القرون، ليسبير في الدروب التي منهدت سببله للأنام نواميس النشوء والارتقاء» وهي دعوة نلمح من وراء سطورها روح المدرسة العلمانية الخالصة التي تضم: شبلي شميل وفرح انطون ويعقوب صروف وسلامة موسى، وإن كان إسماعيل مظهر أشد تأثرا بصرّوف اكثر من تأثره بخاله أحمد لطفي السيد. حتى أنه أهدى كتابه المذكور إلى «استاذي وصديقي يعقوب صروف.. اعترافا بماله عندي من الدين الأدبي». وبعد وفاة صروف أسس مظهر مجلته «العصور» عام ١٩٢٧ على نهج «المقتطف»، ولكن بصراحة أكبر في تناول السائل الدينية، وفي التعرض لرجال الفكر السلفي والتوفيقي وحتى للمجددين من أمثال على عبدالرازق وطه حسين ، وفيها طبق إسماعيل مظهر ما دعا إليه من ثورة عقلية في «المقتطف».

ويمضى الدكتور الانصارى فى رصد حركة التجديد فيتوقف عند الدكتور محمد حسين هيكل وهو يطرح مفهوماته فى الأدب الفرعونى، وفى الدعوة إلى العلم الخالص، ويترجم أبحاثا عن النظرة الوضعية لأوجست كانت القائلة بانتصار مرحلة العقل، ويؤلف كتابا عن «حياة روسو» شارحا فكرته فى «الدين الطبيعى».

#### • قصبة ملحد :

ثم تبلغ موجة الإلحاد ذروتها عند الدكتور إسماعيل أحمد أدهم صاحب كتاب (لماذا أنا ملحد) وصاحب الدراسات النقدية الجريئة فى أمور العقيدة حتى إذا ضاقت به السبل لم يجد أمامه سوى الانتحار غرقًا على ساحل جليم بمدينة الاسكندرية، فلما لفظ البحر جثته وجدوا فى ثيابه رسالة إلى رئيس النيابة يقول فيها «إنه قتل نفسه بالغرق يأسا من الدنيا وزهادة فى العيش، ويوصى بحرق جسده وتشريح رأسه».

ونفهم من المقال الذي نشيره الأستاذ أحيميد حسين الزيات في «الرسالة» بتاريخ ٥ اغسطس ١٩٤٠ أن إسماعيل أدهم لم يكن مصريًا، بل هو مزيج من أصول تركية وروسية ويونانية وصربية، وكان عضوًا في أكاديمية العلوم الروسية ووكيل المعهد الروسي للدراسات الإسلامية، وقد نشأ منذ طفولته متمردًا على الدين، وتأثر في تربيته الأولى بنفسية الترك الجمهورية ، وعقلية الروس الشيوعية، وعاش في الاسكندرية حينًا من الدهر تعلم فيه العربية، ثم ترك له أبوه بعد موته بيتًا صغيرًا كان يعيش على أجرته هو وأخته عيش الكفاف الضيق، واعتراه داء السل فكان يراوغه بالسكني في جفاف «أبو قير» ولكنه كان مضطرًا إلى أن يشق طريقه في زحمة الحياة بسن القلم، فكتب وألف وحاضر وناظر، ومع ذلك ظل في عزلة عن القلوب المؤاسية أو المشجعة من جمهرة القراء وقادة الأدب، لأن نشأته اللادينية، وبزعته العلمية، وطبعه الجرىء الحر، وأسلويه الجاف القلق، كانت تجعل لسطوره ظلالاً من الإلحاد والمادية والغثاثة تبغضها إلى صاحب الدين وصاحب الفن، ثم وصل أسبابه ببعض ذوى القلم فاستخدموه فيما لايكسبه المودة

والعطف، وجابه قومًا من المتصوفة وطلاب العلم بوقاح الرأى فى الدين، فأذوه فى بدنه وسمعته، ووجد راحة عقله فى تسليط الطبيعة على العقيدة. وتحكيم الفلسفة فى الشعور، فساءت ظنون الناس فيه، وأرهقت الألسن عليه، حتى عجز أن يعيش على ثمرات فكره.

ويصف الأستاذ الزيات الدكتور اسماعيل أدهم بأنه كان ـ غفر الله له ـ شديد الذكاء، أصبل العقل، رياضي الفكر، واسع الثقافة، لا يؤمن إلا بالعلم والمنطق، وكان من المكن أن يعيش في ظلال أدبه مكفول الرزق لو أنه وصل ما بينه وبين الله، ولكنه خضع لسلطان طبيعته ونشأته، فعالج الموضوعات الإسلامية معالجة الملحد المخلص الذي يجد سعادته في الكفر ورسالته في التكفير، وظن أن أرقام العلم وأقيسة المنطق هي كل شئ في تقدير العلوم واكتناه المجهول، فاعتمد في أدبه على العقل القعيد الذي يرى ولايطير، وإتكأ في فلسفته على الفرض البعيد الذي يطير ولايري، ثم غره أن معارضة الدين سبيل من سبل الشهرة فأوغل فيها بعنف حتى انقطع في صحراء الحياة عن الله والناس، فهو لا يملك النور الذي يضع ظلمة القلب، ولا الرجاء الذي يخفف وطأة الكرب، ولا الحب الذي يؤنس وحشة الطريق، وحكم القدر على هذا السائر في الظلام والوحدة بأن ينزلق من صخرة الحرمان إلى لجة العدم، وأن يقذف بنفسه من فوق الصخور إلى قاع البحر، وهناك لايدركه إلا رحمة الله التي وسعت كل شيئ وشملت كل شخص.

ويختتم الزيات مقالته المأساوية عن هذا الملحد الذى ضل الطريق بهذه العبارة الإيصائية ذات المدلول الصاسم على تهافت الإلحاد فى مجتمع الإيمان فيقول: «إن الأدب الملحد قد يعيش فى الغرب لأن

الظلام يحده الظلام ولكنه لا يستطيع أن يعيش في الشرق لأن الظلام ينسخه النور».

والمتتبع لمسار موجة التغريب والإلحاد يجد في عبارة الزيات نهاية المصير لهذا النبات الخبيث الذي زرع في غير أرضه فلم يثمر سبوى الفشل والإخفاق والرفض من جانب الناس. واذا كان إسماعيل أدهم لم يجد في نفسه الشجاعة على نقد الذات والعودة إلى طريق الصواب فإن الكثرة الغالبة من رواد هذا التيار قد عادوا إلى أصولهم بعد طول عذاب.

نرى ذلك فى «إسلاميات» طه حسين: على هامش السيرة، والوعد الحق، والفتنة الكبرى، و«إسلاميات» محمد حسين هيكل: حياة محمد، وفي منزل الوحى، والصديق ابى بكر، والفاروق عمر، وذو النورين عشمان، و«إسلاميات» منصور فهمان: أنت أنت أنت الله.

# عائلةالطغيان

لست أدرى حتى الآن سر عشقى للحرية، وكراهيتى للطغيان، فالحرية عندى هى الحياة فى أرقى صورها، فلا قيمة ولا فائدة ولا طعم للحياة بدون الحرية، والطغيان هو السرطان الذى يفترس سعادة الإنسان، ويهدد أدميته، ويهبط به إلى مستوى الحيوان... والحرية فى تصورى، شعور فطرى مغروس فى كيان الإنسان ليجعل منه كائنا راقيا يحلق بفكره فى الآفاق الرحيبة كما ينطلق الطائر فى الفضاء العريض، ولا شك أن حرية الفكر هى أثمن أشكال الحرية، لأن الفكر هو الذى يقود مسيرة الإنسان لتحقيق أهدافه فى الحياة، وهو بمثابة البوصلة التى تهديه إلى المثل العليا فيعيش حرا كريما مرفوع الرأس، لا يسجد لحاكم أو يركع لطاغية كما كان يحدث فى العصور القديمة، وإذا لستعرضت قائمة الشهداء الذين لقرا حتفهم على مذبح الحرية، فسوف تطالعك وجوه نبيلة انتصرت لحرية الإنسان، ورفضت المساومة على الأوصال، ولكنهم فضلوا الموت الكريم على حياة الذل والخضوع الأوصال، ولكنهم فضلوا الموت الكريم على حياة الذل والخضوع

والركوع أمام الطغاة، إنهم الوقود النبيل الذى احترق عن طواعية ـ كما يحترق العود الطيب ـ كي يتحرر الإنسان من عار العبودية والرق.

وعندما أسترجع شريط حياتى العقلية، أجدنى هائما فى حب هؤلاء الأحرار العظام، فخورا بهم، هاتفا بصيحة الفرزدق:

أولئك أبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع

نعم أولئك أبائى الذين أشرف بالانتساب إليهم، وأتمنى أن أكون امتداداً لهم، وأن أسير على دربهم، وأهتدى بهديهم، وأن أضيف شمعة متواضعة إلى رصيد المصابيح المبهرة التى أضاءوا بها تاريخ الإنسان وهو يخوض بحار الظلم والظلمات.. ولذا أشعر بسعادة غامرة عندما يقع في يدى كتاب يروى قصة الصراع الأزلى بين الحرية والطغيان، وما إن تقع عيني عليه حتى أصرخ: وجدتها. وجدتها وتتملكني حالة من الاستنفار الذهني، واليقظة الحسية، والاستغراق الوجداني في سطور هذا النوع من الكتب التي تزعج النفوس الخاملة، وتوقظ العيون الغافلة، وتشعل جذوة التفكير في عقولنا.

الكتاب الذى أحدثك عنه من هذا الطراز، ويكفى أن تعرف عنوانه حتى تدرك مضمونه.. والعنوان لايزيد على كلمة واحدة هى [الطاغية] وتحتها سطر صغير يقول (دراسة فلسفية لصور من الاستبداد السياسي).. والكتاب حلقة من سلسلة [عالم المعرفة] التى تصدر عن المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب بالكويت، وقبل أن ننتقل من اسم الكتاب إلى اسم الكاتب، نرى من الواجب علينا أن نشيد بهذه المؤسسة الثقافية الكويتية التى أتاحت للكتاب فرصة الظهور. ولاشك أن إقدامها على نشر هذا الكتاب هو عمل جرئ وشجاع تستحق عليه الشكر.

أما المؤلف فهو الدكتور إمام عبدالفتاح إمام، ونعرف من المعلومات المذكورة عنه أنه يعمل رئيسا لقسم الفلسفة بجامعة الكويت، وأنه من مواليد محافظة الشرقية بمصر، ونال درجة الدكتوراه عام ١٩٧٧ وله مؤلفات في الفكر السياسي عن هيجل وهوبز وكيركجارد... وله من الكتب المترجمة: فلسفة هيجل، ومحاضرات في فلسفة التاريخ، وأصول فلسفة الحق، والوجودية، والمعتقدات الدينية لدى الشعوب، كما قام بمراجعة كتاب «الموت في الفكر الغربي».

أما موضوع الكتاب فيدور حول [الطاغية] ذلك الذئب المفترس الذي يلتهم لحوم البشر في رأى أفلاطون. الذي وصفه أرسطو بأنه اسوأ أنواع الحكام وأشدهم خطورة لأنه يدمر روح الإنسان، أو ذلك العضو الفاسد في تلك العائلة «غير الكريمة» التي حكمت فترة طويلة من التاريخ. وتعطينا كتب التاريخ العظيمة انطباعا بأن عدد الطغاة والمستبدين يفوق بشكل هائل عدد الحكام الصالحين، وأن هؤلاء الطغاة كانوا دائما موضع الكراهية والخوف، ولم يكونوا أبدا موضعا للحب والإعجاب، ومما يؤكد ذلك ما سجله التاريخ من كفاح الشعوب واستشهاد الكثيرين من أبنائها لكي تستخلص الشعوب حقوقها من مغتصبيها، ولم تنعم الشعوب بالدساتير التي تحد من سلطة الطغاة إلا بعد ثورات وانتفاضات أريقت فيها الدماء.

ورغم خطورة الطغيان على حياة الشعوب وحريتها، فإن الدراسات التى تناولت هذه الظاهرة المرضية شحيحة ونادرة، ويفسر المؤلف هذا النقص بأن الباحث لا يجرق على الكتابة في هذا الموضوع ما بقى الطاغية متربعا على كرسى الحكم، فإذا هلك، نسى الناس - أو تعمدوا نسيان - تلك الأيام السوداء التى عاشوها في ظله، وظنوا - واهمين -

أنها ذهبت إلى غير رجعة، غير أن الوضع في العالم الثالث مختلف عن ذلك أتم الاختلاف، فقد عاش تاريخه الطويل يحكمه طغاة من كل نحلة ولسان، ومازال الطغيان يطل براسه هنا وهناك كلما سنحت الظروف، وما أكثر ما تسنح في عالم متخلف، ترتفع فيه نسبة الأمية، ويغيب الوعى، فلا يستطيع الشعب أن يعتمد على نفسه، فينتظر من يخلصه مما هو فيه، فتكون بارقة الأمل عنده معقودة على «المخلص» و«النقذ» و«الزعيم الأوحد» و «القائد الملهم» و«مبعوث العناية الإلهية». والرئيس الذي نفتديه «بالروح والدم».. ولطول إلفنا «بالطاغية» لآلاف السنين، لم نعد نجد حرجا ولا غضاضة في الحديث عن إيجابياته وما أداه لنا من أعمال جليلة، إلا أن المؤلف يرد على هذا التبرير الهابط بقوله: وما قيمة هذه الإيجابيات إذا كان ثمنها تدمير «الإنسان» وتحطيم قيمه، وتحويل الشعب إلى هياكل عظمية تسير في الشارع منزوعة النخاع (!!) شخصيات تافهة تطحنها مشاعر الدونية والعجز واليأس (!!) ويتسامل: أتكون إيجابيات طغاتنا أكبر من إيجابيات «هتلر» الذي اجتاح نصف القارة الأوروبية في ساعات قلائل؟ ثم.. ترك ألمانيا تحتلها أربع دول..؟ كلا.. لا قيمة لإيجابيات الطاغية لأن الثمن باهظ جدا هو: ضياع الانسان.

## • رائحة الكواكبي:

وعندما يتطرق الدكتور إمام عبدالفتاح إلى ذكر مثالب الطغيان وآثاره المدمرة على الأخلاق، تشم رائحة مفكرنا العربى الكبير عبدالرحمن الكواكبى صاحب [طبائع الاستبداد] الذى جعل منه سوط عذاب على الطغاة في كل زمان ومكان.

وعند الدكتور إمام أن الطغيان هو السبب الحقيقى وراء تخلفنا الفكرى، والعلمى والاقتصادى، وأنه المصدر الأساسى لكل رذائلنا الخلقية والاجتماعية والسياسية، لأن المواطن إذا فقد «فرديته» أى وعيه الذاتى وأصبح مدمجا مع غيره فى كتلة واحدة لا تمايز فيها، كما هى الحال فى قطيع الغنم، فقد ضاعت أدميته فى اللحظة نفسها، وقتل فيه الخلق والإبداع، وانعدم الابتكار، بل يصبح «المبدع» إن وجد، منحرفا، والمبتكر شاذا وخارجا عن الجماعة (!!).

# ● لكن كيف يظهر الطاغية؟ وما مبررات وجوده؟ وما الدعائم التي يستند إليها في حكمه؟

يجيب المؤلف على هذه التساؤلات قائلا: إن هناك عوامل كثيرة منها عوامل تاريخية، وجغرافية واقتصادية.. كما أن المبررات عديدة.. منها إنقاذ الشعب أو إصلاح ما أفسدته الحكومات السابقة، بل قد يدعى أنه مبعوث العناية الإلهية، وأنه أعلم من الناس بما يصلح لهم.. إلخ، لكن إذا أردنا أن نرتد إلى الجذور كان علينا أن نسأل: من أين تأتى السلطة التي يسيء الطاغية استخدامها؟

هنا يستعرض المؤلف التطورات التاريضية لفكرة «السلطة» منذ نشأتها، وينتهى إلى ضرورتها حتى تنتظم شئون المجتمع ويتحقق الأمن، ولكن ليس معنى هذا أن تكون سلطة بلا حدود، بل ينبغى عليها أن تحافظ على حريات الأفراد الذين جاءت لحمايتهم، فالسلطة ضرورية والضرورات تقدر بقدرها.. ومن ثم يتعين رسم الحدود التى ينبغى أن تقف السلطة عندها حتى لا تتحول إلى طغيان. مثلما حدث فى العصور القديمة إذ كانت السلطة بغير حدود، وكانت متحدة مع شخصية الحاكم

الذى يجسدها ويحتفظ بها بقدر ما يملك من جبروت، ومن هذه النقطة بدأت فكرة تأليه الحاكم فى العصور الغابرة، لأن الناس لم يتصوروا أن يكون الحاكم - وهو يملك هذه السلطات المطلقة - من نفس العجينة التى يتشكل منها بقية الناس، بل لابد أن يكون الحكام من طبيعة إلهية: فهو الإله أو ابن الإله، أو هو يحكم بتفويض مباشر أو غير مباشر من الله.

#### • صفة قدسية:

هكذا كان الحاكم في الشرق القديم - بل والوسيط والحديث - إذا ما قلنا مع الكواكبي «إنه ما من مستبد سياسي إلا ويتخذ لنفسه صفة قدسية يشارك بها الله».. وقد تكون هذه الصفة الإلهية ظاهرة بارزة يعلنها الحاكم بصراحة تامة كما فعل فرعون عندما أعلن ﴿ أناربكم الأعلى ﴾ و ﴿ ما علمت لكم من إله غيرى ﴾.

وقد تكون خافية مستترة ، وإن كان مضمونها ظاهرا في سلوك الحاكم فهو على أقل تقدير «لا يسال عما يفعل وهم يسالون».. وهذا ما فعله جميع الطغاة على مدار التاريخ. ويعرض علينا المؤلف نماذج لتأليه الحاكم في الشرق.. في مصر الفرعونية، وبابل وفارس والصين.. وهو الحكم الذي ينطبق عليه وصف الثيوقراطي، ولكن هذا النوع ليس سوى فرع من عائلة كريهة هي عائلة الطغيان التي تضم: الاستبداد؛ الدكتاتورية، الشمولية، السلطة المطلقة، الأوتوقراطية، ثم خرافة المستبد العادل. وقبل أن يصف لنا معالم كل فرد من هذه العائلة، يقدم لنا أقدم أفرادها وهو: الثيوقراطية، ولقد أحسن المؤلف صنعا عندما أفصح عن أنه يفضل استخدام تعبير «الثيوقراطية» بدلا من الحكم الديني، ذلك لأننا نظلم الدين كثيرًا عندما ننسب إليه مثل هذا

الحكم المطلق المتعسف الذي يأخذ برقاب الناس باسم الإرادة الإلهية، فليس ثمة دين من الديانات السماوية الكبرى يذهب إليه أو يتمسك به. وإنما ظهرت في كل عصر مجموعة من رجال الدين تلجأ إلى تأويل بعض النصوص الدينية، وتقدم اجتهادات شخصية وتفسيرات ذاتية تمكنها من الوصول إلى السلطة، فتكون لهم مقاليد الأمور، وهي تستخدم في الأعم الأغلب أحط السبل: كالدسائس، والقتل، والرشوة وشراء الذمم، والنفاق والكنب على الله.

ولعل في هذا التوضيح البديع الذي ساقة الدكتور إمام عبدالفتاح ما يكفى للرد على خصوم الإسلام الذين يخلطون بين الدين وما دخل عليه من سلوكيات منفرة، فيغمضون عيونهم عن الثوابت والأصول، ويركزون على المداخلات السيئة بهدف الطعن في الإسلام والكيد له، دون تمييز بين الحق والضلال

#### • تاسيس السلطة:

ويعود بنا المؤلف إلى نشاة الفكر الثيوة راطى، وينقل عن الدكتور ثروت بدوى أن التفكير اتجه أولا إلى تأسيس السلطة على أساس إلهى، فقيل إن السلطة مصدرها الله يختار من يشاء لممارستها، ومادام الحاكم يستمد سلطته من مصدر علوى فهو يسمو على الطبيعة البشرية، وبالتالى تسمو إرادته على إرادة المحكومين إذ هو منفذ للمشيئة الإلهية.

وقد لعبت هذه الفكرة دورًا كبيرًا فى التاريخ، وقامت عليها السلطة فى معظم الحضارات القديمة، وأقرتها المسيحية فى أول عهدها، وإن حاربتها فيما بعد، ثم استند إليها الملوك فى أوروبا فى القرنين السادس

عشر والسابع عشر لتبرير سلطاتهم المطلقة واختصاصاتهم غير المقيدة.

وكان نظام الحكم فى مصر القديمة نموذجا للحكم الثيوقراطى الذى بدأ بتآليه الحاكم فارتدى الاستبداد منذ البداية زيا دينيا، ثم انتهى فى العصر الحديث إلى تآليه الحاكم أيضا حتى لقد أصبح الاستعداد للركوع أمام الطاغية، على تنوع مجالات الركوع واختلاف أغراضها، دون أن نجد فى السجود شيئا غريباً غير مألوف.

كان الملك في مصر الفرعونية إلها منذ بداية النظام الملكي فيها، ولم تكن هذه الألوهية رمزية أو مجازية تشير فقط إلى سلطته المطلقة ومكانته السامية، بل هي تعبر حرفيا عن عقيدة كانت إحدى السمات التي تميزت بها مصر الفرعونية، وهي عقيدة تطورت على مر السنين، لكنها لم تفقد شيئا من قدرتها وتأثيرها.

فالملك هو قبل كل شيء الإله حورس Horus أو الإله الصقر وهو أحيانا إله الشمس «رع» ويصبح حورس تابعا له، ويصبح الملك في هذه الحالة هو «حورس - رع» أو يصبح فيما بعد «ابن الإله رع». وهو في جميع الحالات إله بين الآلهة، ويمثل،البلاد بين الآلهة وتتجسد فيه مصر، ويمثلها في مجمع الإلهة، هو من ناحية أخرى الوسيط الرسمي الوحيد بين الشعب والآلهة، والكاهن الأوحد المعترف به للآلهة كلها.

بل إننا نجد نصوصا في تمجيد الملك تصفه بأنه في وقت واحد مجموعة من الآلهة وليس مجرد إله بين الآلهة، فهو «سيا» إله الإدراك، وهو «رع» إله الشمس، وهو «خنوم» خالق البشر على دولاب الخزاف، وهو «باسنث» الإلهة الحامية و«سخمت» إلهة العقاب. ومعنى ذلك أن

«الفهم» والإدراك، والحكم الأعلى، وإكثار السكان، والحماية والعقاب هي كلها من خواص الملك، والملك هو كل واحد منها، «فالملك هو كل هذه الآلهة».

وكثيرا ما يقال إن الإله الأعلى «رع» هو الذي نصب ابنه ملكا على أرض مصر. ولهذا اتخذ فرعون منذ الملكة القديمة لقبا هو «ابن رع» فهو الابن الجسدي الذي جاء من صلب إله الشمس «رع» ولم يكن أحد ينكر ميلاده في هذه الدنيا من امرأة معينة، لكن أباه، مع ذلك إله، ذلك لأن من واجب «رع» الإله الأكبر أن يضمن لأرض مصر حكما إلهيا، ونظرا لاهتمامه بمستقبل البلاد، فإنه كان بتردد على الأرض لينسل لها حكامها، أما الأب الأرضى، فلم يكن مشكلة عند المصريين، إذ يزعمون أن الإله الأكبر حين ينشد النسل، فإنه يتخذ شكل المك الحي، ويهب له المنى الذي سيصبح فيما بعد «ابن رع» لقد كانت حتشبسوت ابنة تحتمس الأول، إلا أن قصة ميلادها الإلهي الذي أتاح لها أن تغدو فرعونا لمصر، تدل دلالة وأضحة على حصول الاستبدال هنا، وعلى أن الإله الأكبر أمون رع هو أبوها الفعلى. فقد وقع اختيار الآلهة على الملكة أمها، وأوصوا «أمون» بزيارتها وفرعون في أوج شبابه، فاتخذ أمون هيئة تحتمس الأول وذهب إليها وضاجعها ثم أوصاها بأن: «اسم ابنتي التي وضعتها في جسدك هو حتشيسيوت وهي التي ستقوم يوظيفة اللك! ».

وعندما يعتلى فرعون العرش كان على الناس أن يفرحوا ويبتهجوا لأن أحد الأرباب أقيم رئيسا على كل البلاد، إذ سوف ترتفع المياه فى النيل ولا يهبط منسوبها، ويرافق اسم الملك شارات ترمز إلى «الحياة والصحة والقوة».

وحتى بعد الوفاة يبقى فرعون يحدب على مصر ويعطف عليها، ولهذا حق له أكثر من أى إنسان آخر، أن يخلد ذكره ويبقى حيا إلى الأبد.

ولا يصبح الملك ملكا إلا بعد حفلة التتويج وهي حفلة تتم مراسمها عادة، في مدينة منف بسلسلة من الطقوس الرمزية والأدعية التقليدية التي يتم فيها تذكير الناس بتوحيد المملكتين في شخص الملك فيدخل بين مصاف الآلهة ويصبح مساويا لهم، ويتسلم خلال التتويج «الصولجان والسوط».. وبعد ذلك ينتصب ناهضا وعلى هامته تاج الجنوب الأبيض والشمال الأحمر. ثم البشنت Peschent الذي يجمع بينهما، ويجلس على العرش فوق البردي واللوتس، ويدور حول الجدار الأيبض رمزا لتوليه الدفاع عن مصر أسوة بالشمس التي تقوم بدورة حول الأرض.

#### • مملكة السماء :

غير أن فرعون الذى هو الملك الإله طوال حياته، يتحول أيضا إلى إله بعد وفاته، ومن هناك فإنه يستحق مناسك العبادة والتكريم الواجبة للملك المتوفى. إنه يصعد إلى السماء ليتحد بقرص الشمس ويندمج مع أبيه «رع». ويصف «برستد» في كتابه «فجر الضمير» الملك وهو يسبح في السماء، بعد الموت، ليسكن مع والده إلى الأبد، في صفحات طويلة رائعة وممتعة حتى يستقر في تلك المملكة العتيدة التي مقرها السماء.

وهذا التآلية في الدارين، الفانية والباقية، ليس من نزوات ملك عات مستبد أوجب على رعاياه الخانعين الأخذ بها، وإنما هو عقيدة تنبع عن إيمان ثابت وأكيد بأنه إله. وإله عظيم دائم الاتصال بالآلهة الكبار، وإن

له القدرة على الطبيعة فهو يستطيع السيطرة على ظواهرها ويسخرها لما فيه الخير العام والصالح لمصر، ولهذا يقول أحد الوزراء: «إن الملك إله تساعدنا أعماله على الحياة»، أو يقول أحد الفراعنة المتوفين «كنت ملكا أقوم بتأمين نمو الشعير!».

### • سيد المصريين

ولهذا فإن علينا الا نعجب إذا عرفنا أن الملك بموجب القابه الرسمية دسيد المصريين» أو «ربهم». وهو أيضا «السيدان» أى ملتقى الإلهتين الحاميتين اللتين تحميان الشمال والجنوب. أما اللقب الموازى فهو «السيدان» ويعبر عن هذه العقيدة بأن الإلهين المتنافسين لمصر العليا والسفلى «حورس» و«ست» يقيمان جسديا ويصطلحان في شخص الملك.

# ولهذا كله فإن الملك في مصر يتسم بالسمات الآتية:

- ا ـ شخصية إلهية مقدسة، وبالتالى فهو اقدس من أن يخاطبه احد مباشرة، فمن كان بشرا عاديا فهو لا يستطيع أن يتكلم «مع» الملك وإنما هو يمكن أن يتحدث فى حضرة الملك! بل إن كل ما هو جزء من شخص الملك، كظله مثلا، مترع بالقداسة، فلا يقوى البشر على الدنو منه.
- ٢ هذه الشخصية الإلهية تتمتع بعلم إلهى أيضا فلا تخفى عليه خافية. يقول أحد الوزراء «إن جلالته عليم بكل شيء بما حدث وبما يقع، وليس هناك في هذه الدنيا شيء لا يعلمه، إنه توت إله الحكمة في كل شيء، وما من معرفة إلا وقد أحاط بها».
- ٣ إن كل مايتفوه به صاحب الجلالة يجب أن ينفذ، بل لابد أن يتحقق
   فورا، ذلك لأن مشيئة الملك وإرادته مى القانون، ولها ما للعقيدة

الدينية من قوة وشكيمة فهو يعمل ما يجب أن يعمل، ولا يرتكب قط إثما أو ما يثير بغضا أو حقدا، وهكذا لا يسع المواطن المصرى العادى إلا التسليم والخضوع لأوامره ونواهيه.

- 3 ـ ترتب على شخصية الملك الأسطورية هذه نتيجة مهمة أيضا هي أنه لم تكن هناك قواعد قانونية مكتوبة أو مفصلة، إذ لم تكن هناك حاجة إليها مادامت كلها متمثلة في شخص الإله الذي كان دائما على استعداد لإصدار الأوامر اللازمة لما يجب أن تكون عليه نظم الدولة وطرق التعامل فيها، وربما كان من أسباب عدم وجود قواعد قانونية: الخوف من أن تقيد سلطة الملك الشخصية «الدستور».
- كان القضاة يحكمون حسب العادات والتقاليد المحلية التي يرون
   أنها توافق الإرادة الملكية التي يمكن أن تتغير إذا اقتضت رغبته
   ذلك.
- آ كان الملك هو همزة الوصل الوحيدة بين الناس والآلهة فهو الكاهن الأكبر وهو الذي يُعين الكهنة لمساعدته ومن هنا فهو وحده الذي كان يستطيع تفسير ما تريده ماعت Maat إلهة العدالة، ويقوم بتطبيقه في مملكته. ولهذا كان من المفاهيم الأساسية التي يُسلم بها الجميع إن الإرادة الملكية لا يمكن أن تهدف إلا لسعادة مصر ورخائها.
- ٧ معنى ذلك كله أن فرعون في مصر هو المشرع والمنفذ، وهو الذي يحكم القضاء باسمه، وهو الذي يعرف رغبات الآلهة ويحققها،
   وكثيرًا ما كان يقول في أوامره لابنه أو لوزيره: «إن الآلهة ترغب في إحقاق الحق، وهي تكره أشد الكراهية الأخذ بالجور والتحيز!» فها

هنا الناموس! فرعون هو المرجع الأعلى، والموبّل الأسمى، إليه وحده ترفع طلبات الاسترحام ولا يمنع منها أحد من رعايا فرعون مهما اتضع قدره وانحط شأنه.

وبذلك تتاح له فرصة مراقبة أعمال عماله المتصرفين في شنون مملكته الشاسعة والضرب بشدة على أيدى العابثين بأمورها والخارجين على إرادته.

ويطول الحديث عن أفراد هذه الشجرة اللعينة التى هى أشبه بشجرة الزقوم المستقرة في قاع الجحيم..

# أكذوبة الاستبداد الشرقى

هل صحيح أن الطغيان داء شرقى متوطن مثل البلهارسيا والانكلستوما.. وأن شعوب الشرق على خلاف الشعوب الاوروبية يتقبلون الطغيان بدون شكوى أو تذمر لأنهم - فى رأى أرسطو - مهيئون بطبيعتهم لأن يكونوا عبيدا، وأن الرق بالنسبة لهم نافع بقدر ما هو عادل (!!) إن هذه المقولات التى أطلقها أرسطو فى القرن الرابع قبل الميلاد جرت مجرى الحقيقة المؤكدة لدى فلاسفة الفكر السياسي حتى مشارف العصر الحديث. والأعجب أن ترى أصداها على السنة مفكرى الديموقراطية المحدثين مثل مونتسكيو الذى انتهى إلى أن الاستبداد نظام طبيعى بالنسبة للشرق، لكنه غريب وخطر على الغرب، وأن الحكومة المعتدلة هى أصلح ما يكون للعالم المسيحى الغربي، بينما الحكومة المستبدة هى أصلح ما يكون للعالم الإسلامي (!!) وبذلك الحكومة المستبدة هى أصلح ما يكون للعالم الإسلامي (!!) وبذلك الحكومة المستبدة هى نظر فلاسفة الغرب إلى قسمين: قسم شرقى مهيأ بحكم طبيعته لأن يحكم حكما استبداديا لأنه في مرتبة الحيوانات أو العبيد، وقسم غربي له أنظمة سياسية خاصة تجعل تطبيق الاستبداد المياسية الميار (!!)، فإلى أي مدى يمكن قبول هذه الأقوال التى انتقلت إلينا أمرا صعبا (!!)، فإلى أي مدى يمكن قبول هذه الأقوال التى انتقلت إلينا أمرا صعبا (!!)، فإلى أي مدى يمكن قبول هذه الأقوال التى انتقلت إلينا

عبر المؤثرات الثقافية التي جعلت منها مسلمات لا تقبل النقض أو النقد، واستقبلتها تربتنا العقلية عن رضا دون إدراك لمخاطرها على وجودنا الإنساني وما تزرعه في نفوسنا من يأس وإحباط واستسلام إلى الواقع واعتبار الاستبداد قدرا مقدورا لا فكاك منه شأن العلل الوراثية.

نحن الشرقيين لا ننكر أن مجتمعاتنا القديمة عانت في بعض مراحلها التاريضية من حكم الطغيان، ولكن من قبال إن الشعوب الأوروبية في عهودها القديمة والوسيطة والحديثة ـ أيضا ـ لم تتعرض لحكم الطغيان؟ ولم تعان من القهر والاستبداد مثلما عانينا؟ إن الحقيقة العلمية والتاريخية تشهد بأن الطغيان داء إنساني يفرض نفسه عندما تتهيئ له ظروف تاريخية معينة، مثل الإنفلونزا تصيب الإنسان إذا تعرض لتيارات الهواء بصرف النظر عن كونه مصريا أو المانيا أو الستراليا..

وليس من الحقائق العلمية في شيء أن يكون الطغيان حكرا على الشعوب الشرقية (المتخلفة) وأن تبرأ منه الشعوب البيضاء (المتحضرة) .. لأن الحضارة الغربية في قمة ازدهارها لم تمنع ظهور أشد طغاة العصر الحديث من أمثال هتلر وموسيليني وستالين وسالازار. ولكنها النظرة العنصرية الخبيثة التي صاغت الفكر الأوروبي منذ عصر افلاطون وأرسطوحتى عصر هيجل وماركس..

# • نحن الأقدم:

نعم.. نحن نعترف بأن الطغيان في الشرق أقدم منه في الغرب لسبب تاريخي لا دخل لنا فيه، وهو أن الشرق أقدم وأعرق وأسبق..

ففي مصر قامت أول حكومة مركزية في التاريخ بينما كانت الجزر

اليونانية في طور الطفولة، فكان من الطبيعي أن تعرف مصر الأنظمة السياسية وإن تنجرف هذه الأنظمة إلى ممارسة الطغيان ، فلما بلغت المدن البونانية مرحلة البلوغ والنضبج تطورت انظمتها السياسية وسري عليها ما سرى على دول الشرق، وعرفت اليونان الطغيان مثلما عرفته مصر، وظهر فيها ما يعرف في التاريخ باسم (عصر طغاة الإغريق) الذي يبدأ باعتلاء الطاغية (كبسليوس) عرش مدينة كورنثة عام ٦٥٠ قبل الميلاد. وخلال قرن ونصف قرن من الزمان اكتوت المن اليونانية بنار نخبة من عتاة الطغاة كان أخرهم عهد (بيزسـتراتوس) وولديه ٥١٠ ق. م.. بل إن فقهاء اللغة يعودون بلفظ (طاغية "Tyrant") إلى جذور إغريقية وينسبونه إلى مدينة «ليديا» اليونانية ومعناها «قلعة» ويذهبون إلى أن الطغيان هو أقدم النظم السياسية عند اليونان، ومعنى ذلك أن اليونان التي تزهو على العالم بأنها مهد الديمقراطية لم تسلم من جحيم الطغيبان شبانها في ذلك شبأن مصير وغيرها من بلاد الحضبارات القديمة. وظهر فيها جيل من الطغاة قبل ثلاثة قرون من ظهور أرسطو الذي دفعه التعصب العنصري إلى جعل الطغيان صناعة شرقية بحتة، وسيار على دريه المؤرخون الذين كتبوا عن الإسكندر الأكبر - تلميذ ارسطو ـ فقالوا إنه لم يكتسب صفة الطغيان إلا بعد أن جاء من الشرق فرضع الطغيان من منابعه الأصلية. وزعموا أن أتجاه الأسكندر نحو الشيرق جعل تطور النظام السياسي أمرًا محتومًا ولكن في الاتجاه السيئ، وإن الفاتح المقدوني ظل يتمادي في طغيانه حتى جعل من نفسه إلها متأثراً بفكرة تأليه الحاكم في مصر، على خلاف ما كان عليه الحال في بلاد اليونان التي لا تعرف هذا النوع من التاليه. ونسى هؤلاء المؤرخون أن فكرة تأليه الأسكندر نشأت معه منذ ولادته. وإن أمه (أوليمبياس) غرست في عقله أنه ليس ابن أبيه فيليب المقدوني، ولكنه ابن الإله (زيوس) كبير آلهة اليونان، فلما جاء الإسكندر إلى مصر

فاتحا وقع في حبائل كهنة أمون الذين خدعوه وضحكوا على نقنه وأفهموه أنه ابن الإله أمون (!!).

#### ● مسرحية:

وقد روى هذه الملهاة الدكتور حسين فوزي في كتابه (سندماد مصرى) بأسلوبه الساخر، وكيف أن الإسكندر دخل مصر وهو يدعى الإيمان بديانة المصريين. ويقدم القرابين لآلهتهم ويسافر إلى واحة سيوة (واحة أمون) حين استقبله كهنة المعبد الكبير وضحكوا على ذقنه بمسرحية دينية تركوا فيها الإسكندر يناجي كبير البانتيون المسري وجها لوجه، فيلقى إليه الصنم أمون (وهو صورة من زيوس في ذهن الإسكندر) برسالة إلهية لم تكن في الحقيقة سوى حديث خرافة بين الصنم الحجري أمون والإسكندر عن طريق كاهن يتكلم من بطنه يقدم التحية للفاتم المقدوني بصفته فرعوناً منحدرًا من صلب الآلهة.. وبصدق الأسكندر أكاذب الكاهن المدلس التي أراد بها أقناع الشاب المغرور بأصله الإلهي.. ولم يكن عسبيرًا على الإسكندر - ولا على أي أغريقي . ن القدماء ـ أن يصدق مثل تلك الخرافة، لأن حياة زعيم الآلهة كانت سلسلة خيانات لزوجته الإلهة (هيرا) مع نساء البشر يدخل عليهن متنكرا في شكل بجع مرة، وثور مرة أخرى.. ومع أن كاهن سيوة المتكلم من بطنه باسم أمون لم يكن يعنى أكثر من التحية التقليدية لفرعون مصر.. المقدوني، إلا أن الإسكندر حمل التحية محمل الجد، ورأى فيها توكيدا لأحاديث أمه، وأصبح بذلك الابن البكر لجوبتر ـ أمون ـ ثم.. يتناول المؤرخون هذه الحادثة وينسجون عليها المزاعم التي تخدم فكرتهم بأن الشرق موطن تأليه الحكام وأن الإسكندر لم يصبح إلها إلا

بعد مجيئه إلى مصر، ولو أنه تخلى عن فكرة التأليه لكان من المحتمل. أن يغضب منه المصريون لخروجه على السوابق الراسخة عندهم.

# • لعنة الأنهار:

ورغم توالى العصور وتطور المجتمعات في الشرق والغرب، ورغم اختلاف النظم السياسية في العصور الحديثة عنها في العصور القديمة، فإن نظرية أرسطو عن الطغيان الشرقي ظلت سائدة في الفكر السياسي الحديث، ووجدت بين المفكرين الليبراليين من يعمل على إحيائها.

ففى النصف الثانى من القرن الثامن عشر ذهب مونتسكيو إلى أن الاستبداد نظام متأصل فى الشعوب الشرقية، وطارئ على الشعوب الغربية، وفى القرن التاسع عشر أعاد هيجل وماركس أقاويل أرسط بأن الطغيان والاستبداد هو نظام الحكم الطبيعى للشرق، ويبتدع ماركس ما يسمى بنمط الإنتاج الأسيوى حيث الزراعة تعتمد على مياه الأنهار، وليس الأمطار كما هو الحال فى أوروبا، الأمر الذى جعل مشاريع الرى والتحكم فى مياهه من مهام الدولة، لا من مهام الأفراد، وقد تطلب ذلك وجود حكومة مركزية قوية هى التى تقوم بتوزيع المياه، ومن هنا ظهر الاستبداد الشرقى فى البيئات النهرية: مصر وبابل وفارس والصين.. إلغ.

#### ● شخصية مصر:

تلك هى ـ من وجهة نظرى ـ أبشع نقمة تردد صداها فى كتاب (الطاغية) الذى عرضت بعضا من أفكاره، كنت أتمنى على مؤلفه الدكتور إمام عبدالفتاح إمام أن يتصدى لهذه الأفكار بالتفنيد والنقد. وإن يدحضها بما هو مختزن في تراثنا الثقافي من حقائق تصلح لدفع هذه الأقاويل التي سردها المؤلف وكأنها مسلمات.. فهو عندما عرض فكرة هيجل التي ربط فيها بين الاستبداد وطبيعة مصر النهرية، كان المفروض أن يتصدى لهذه الفكرة ولا صرح عليه أن يعود إلى دفع الدكتور جمال حمدان في هذه القضية، والتي تضمنها الجزء الثاني من كتابه الجليل (شخصية مصر) هو في البداية لم ينكر أن الطغيان أو الاستبداد هو النغمة الحزينة في تاريخ مصر وأسوأ خط في دراما الشعب المصرى، ولكنه لا يلبث أن يتسامل: هل هذا يعبر عن حقيقة شخصية مصر الاجتماعية الكامنة؟ أهو يعني، صفة موروثة أم مكتسبة، خالدة أم عارضة؟ ثم هل تنفرد به مصر أم يشاركها فيه غيرها؟

ويجيب الدكتور حمدان بأن ظاهرة الطغيان التعسة لم تقتصر على مصر، ولا انفردت مصر بها سواء في الماضى البعيد أو القريب، فإن الإمبراطوريات الاستبدادية في التاريخ القديم تفوق الحصر: بابل وأشور وفارس وفينيقيا، عدا الهند والصين وكل حضارات العالم الجديد.. إلخ.. أما اليونان وروما - التي جعل البعض منها أسطرة الديمقراطية ومنبع الحرية - فقد كانت على العكس تماما مثالا بشعا للاستبداد والظلم والتعذيب، بل كانت مجتمعات العبودية الكلاسيكية، وفي الإمبراطورية الرومانية بالذات كان الإمبراطور الطاغية - قيصر يؤله كفرعون في مصر، ولم يكن أقل منه طغيانا وبطشا، أما أوروبا في العصور الوسطى فقد كان المجتمع الإقطاعي نظاما استبداديا سافرا، وكان الفلاح الأوروبي «قناً» يعني عبدا حيث لم تعرف مصر القنانة قط، مثلما لم تعرف العبودية من قبل، أي أن الرجل الأوروبي كان أسوأ حالا وحظا من الإن مان المصرى سواء في العصور القديمة أو الوسطى،

وحتى بالنسبة للرقيق، الذى لم ينتشر بمصر نسبيا مثلما انتشر باوروبا، فقد كان يعامل برفق نوعا إذا ما قيس بنظيره الأوروبي.

#### • لغو لغوى:

ويرد جمال حمدان على الفكرة الكاسحة البراقة التي تقول بأن الشرق بطبعه نزّاع إلى الاستبداد، والغرب إلى الديمقراطية، بأن هذه الفكرة قطعة من اللغوى لا أكثر.

ويرى أن الاستبداد أو الطغيان حقيقة عرفتها معظم البلاد في معظم العصور على اختلاف بيئاتها، والفروق بين البشر أقل بكثير من التشابه الأساسي، بل لقد كان تاريخ العالم حتى وقت قريب هو في الواقع الحكم المطلق والاستبداد بصورة أو بأخرى، وأن ما عرفته مصر في أغلب تاريضها من الطغيان والأوتوقراطية الضارية، إنما كان ـ للاسف ـ روح العصر، وليس ـ لحسن الحظ ـ روح المكان، وهو إذا كان قد طال في مصر بعد أن كان قد صفى في أوروبا مثلا لعدة قرون، فذلك بفعل الاستعمار الدخيل الآتي من أوروبا نفسها، وها هنا تبرز لنا متناقضة غريبة: تاريخيا وكأمر واقع أصيبت مصر طويلا بالطغيان الاوتوقراطي الجاهل الذي ضاعف منه الاستعمار الأجنبي الغاشم، في حين كانت مصر كبيئة فيضية مؤهلة بطبعها للتعاون الرشيد الخالي من الاستغلال والابتزاز، فالطغيان هنا لا يعبر عن أي طبيعة كامنة في مصر كبيئة أو كشعب ولا يمثل انبثاقة طبيعية من المكان، وإنما انحرافة سياسية عبر الزمان، ولا يعبر عن شخصية مصر الاجتماعية الكامنة الأصيلة قط، إنما شخصية مصر الحقيقية: طلقة حرة من الانحراف أو الضغط

وينتهي جمال حمدان إلى أن مصر ليست دارض الطغيان، كما زعم اليعض، وإن كان قد طغي على أجزاء من تاريخها بعض أو كل الوقت، وليست دماثة الفلاح وصبره، دعة واستكانة وخنوعا، كما أن نظامه وطاعته ليسا خوفا وطمعا، وإنما هي جميعا خامة الحضارة والتقدم، أنشاها النيل، ولكن شوهها الاستبداد، وقد بقى النيل واسوف يزول الاستبداد. وعند هذا الحد تسقط يقينا تلك النظرية البيئية الشائعة التي تربط بين الطغيان السياسي وبين البيئة الفيضية، وما أكثر النظريات الشائعة التي ضمنها الدكتور إمام عبدالفتاح بحثه الكبير وإكنها لم تأخذ حقها من التفنيذ والتمحيص بل إننا نلمس لديه ميلا لتبرير هذه الأفكار، ولا نلمس حماسا لدحضها ودفعها، فهو حين يتحدث عن النظريات التي تفرق بين البشر يكتفي بوصفها بأنها نظريات وظاهرة الخطاء ولكنه لا يلبث أن يبرر صحتها بقوله: إن كل ما نستطيع أن نقوله هو أن الشعوب التي اعتادت حكم الطغيان لعدة ألاف من السنين، قد نجد لديها استعداداً للتسليم بهذا الشكل من أشكال الحكم أسرع من غيرها، كما اننا نجدها لا تمانم في الحديث عن «إيجابيات» الطاغية وتمتدح أعماله «الجليلة» دون أن تجد في ذلك حرجا ولا غضاضة! ثم يمضى المؤلف بلهجة التأكيد: إن الأمم الشرقية أصبحت تنشر الحكم الاستبدادي لطول إلفها له، ومازال أبناؤها يتسابقون في تدبيج القصائد التي تتغنى بأياديه البيضاء على الناس.. إلخ.

#### ● الشهداء:

وفى رأينا أن هذه الأحكام القطعية لا توافق الروح العلمية فضلا عن مجافاتها للحقائق التاريخية، فمن أين استقى حكمه على الشعوب الشرقية بأنها تفضل الطغيان بحكم العادة (!!) إلا إذا كان سنده في

ذلك اقــاويل ارسطو العنصــرية ومن نسج على منواله من مــفكرى الحضارة الغربية (!!).

وبماذا يفسر المؤلف طوابير الشهداء الذين علقوا على أعواد المشانق، وضاقت بهم غرف التعنيب، وأفنوا زهرة شبابهم خلف قضبان السجون في شتى أنحاء الدول الشرقية؟

لقد سرد المؤلف مئات الصوادث عن أعمال القهر والتعذيب والاضطهاد في مختلف العصور، ولكنه نظر إليها من زاوية واحدة فقط هي زاوية الطاغية الذي يقتل ويعذب ويصادر الحريات.. ولم ينظر إليها من زاوية هؤلاء الأصرار النين نهضوا لمقاومة الطغيان، وضحوا بأرواحهم وسعادتهم من أجل الحرية، ورفضوا المساومة على مبادئهم وأفكارهم ومعتقداتهم رغم الوعد والوعيد.. والترغيب والتهديد.. وإذا كان هناك شعراء مجدوا الطغاة لقاء ثمن مدفوع، فهناك شعراء لعنوا الطغاة وهم يعلمون المصير الذي ينتظرهم، وإذا كان هناك منافقون يحرقون البخور للطاغية ويسبحون بحمده، فإن هناك أيضا روادا وابطالا فضحوا الطغيان بالكلمة الحرة الشريفة دفعوا الثمن غاليا، ومضوا إلى قدرهم دون خوف أو جبن.

نعم.. كان ينبغى على مؤلف كتاب «الطاغية» أن ينظر إلى الوجه الآخر من حوادث القهر والاضطهاد ليرى كبيف أن هذه الأمة التى ننتسب إليها لم تقصر في التضحية من أجل حريتها وكرامتها وإنسانيتها، وكيف قدمت الشهداء تلق الشهداء حتى تظل شجرة الحرية مزدهرة ويانعة، وكيف أن أمة العرب والإسلام لم تكف عن الحفاظ على حقوقها حتى وهي في باكورة نشاتها، وكان عليه أن يشرح لهؤلاء الحاقدين لماذا ثار الناس على الخليفة الشهيد عثمان بن عفان.. ولماذا

خرج الحسين على يزيد بن معاوية رغم فارق العدة والعتاد حتى لقى الشهادة راضيا مرضيا. ولماذا نشأت حركة الخوارج ولماذا انفجرت ثورة الزنج والقرامطة وحركات الشيعة وغيرها وغيرها.. وكيف أن الانتفاضات لم تخمد ضد استبداد بنى أمية وبنى العباس وكل الجبارين الذين استبدوا بالأمر وركبوا أعناق البشر.

إن تاريخ هذه الأمة ليس تاريخ خنوع واستسلام وتخاذل أمام القهر ولكنه تاريخ نضال دائم، وكفاح مستمر اتصلت حلقاته على مر العصور والعهود.

#### ● كفاح مصر:

لقد ثار المصريون في عصرهم الحديث ضد حملة بونابرت ولم يرهبهم أنها كانت تملك من وسائل الحرب والدمار أضعاف ما يملكون، واشتعلت في وجوه الغزاة الفرنسيين نار الكفاح في كل أنحاء مصر من شمالها إلى جنوبها.. ومن ريفها إلى حضرها.. وتساقط الشهداء وهم يهتفون للحرية والشرف، والاستقلال، وبعدها ثار المصريون ضد الولاة الأتراك الذين حاولوا استرداد الضيعة التي أرهقوها سلبا ونهبا.. وبعدها ثار المصريون ضد النفوذ الغربي الذي استفحل في عصر إسماعيل وخليفته توفيق، ولولا الخيانة لما انكسر عرابي أمام جحافل الإنجليز.. وبعدها اندلعت ثورة الشعب المصري ضد الاحتلال جمافل الإنجليزي عام ١٩١٩ وخرج الفلاحون والعمال والطلاب والموظفون يقتلعون قضبان السكة الحديد ويضربون بها جنود الاحتلال على أم رأسهم، وبعدها قامت ثورة 0٩٢٩ للمطالبة بالدستور والديمقراطية والحياة النيابية.

## ● فماذا تريدون أكثر من هذا(!!)

● وماذا تنتظرون من شعب أعزل، مجرد من السلاح، لم يسكت يوما عن المطالبة بالحرية والاستقلال والدستور (!!) وكيف نتهم مصرنا بأنها منبع الطغيان وهي التي روت أرضها الطاهرة بدماء الشهداء الرافضين للطغيان والاستبداد وحكم الفرد (!!) ومتى نكف عن ترديد مزاعم الأوروبيين بأننا نقبل الذل، ونحب الهوان، وننشد الطغيان، ومتى نتخلص من هذه السموم الفكرية التي تسعى إلى إضعاف روحنا المعنوية، وبث الجبن والتخاذل والضعف في نفوسنا..

إن التاريخ هو الشاهد الأمين على ضحالة الافكار التى يشيعها كتاب الغرب وفلاسفته عن تخاذل الشعوب الشرقية وعشقها للطغيان، ولو انصف هؤلاء الجاحدون لنظروا إلى شعوبهم الأوروبية التى اكتوت بنار الطغيان فى كافة عصورها، إن نظرية الحق الإلهى للملوك لم تنبت إلا من الغرب بعد عشرين قرنا من ادعاءات أرسطو، ويقيت هذه النظرية سائدة طوال القرنين السابع عشر والثامن عشر من ميلاد المسيح، وكان ملك فرنسا لويس الرابع عشر يقول فى تبجح إن سلطة الملوك مستمدة من تفويض الخالق، فالله مصدرها وليس الشعب، والملوك مستولون أمام الله وحده عن كيفية استخدامها (!!) وهل سلمت أوروبا من حكم الطغيان بعد أن بلغت نروة التطور العلمي في منتصف القرن العشرين؟ لم تفرز الحضارة الغربية الديمقراطية جراثيم الفاشية والنازية والشيوعية التي أدت إلى دمار إيطاليا وألمانيا.. وخراب دول الكتلة الشرقية؟

فلماذا هذا الاستعلاء على شعوب الشرق..

ولماذا يرمون الشرق بالداء الذي ينخر في عظامهم (!!).

# الدكتاتورية وأخواتها

لو أردت تلخيص التاريخ السياسي للبشر في عبارة موجزة فلن تجد أبلغ من تلك التي تقول إنه صراع بين الحرية والطغيان.. ولكن ماذا تعنى الحرية وما حدودها..؟ وما هي مواصفات الطاغية.. فتلك مشكلة المساكل، وأعنى بها مشكلة المصطلحات التي يتفق عليها البشر، قد تدهش إذا عرفت أن البشرية لم تستقر على تعريف موحد للحرية ولم تتفق على مواصفات محددة للطغيان. وقد عبر الرئيس الأمريكي الشهير «لنكولن» عن هذه الحيرة عندما قال في إحدى خطبه عام ١٨٦٤ «إن العالم لم يصل أبدا إلى تعريف طيب للفظ الحرية، فنحن وإن كنا نستعمل الكلمة ذاتها، إلا أننا لا نقصد المغزى ذاته».

حاول الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في بداية الثورة الفرنسية تعريف الحرية بأنها حق الفرد أن يفعل كل مالايضر بالآخرين، وأن الحدود المفروضة على هذه الحرية لا يجوز فرضها إلا بقانون. ويفترض بداهة أن يكون القانون صادرا من الهيئة النيابية التي تمثل مجموع الأمة، أي غير صادر من السلطة التنفيذية التي تمثلها الحكومة، فالحرية لدى الديمقراطية الغربية في القرن التاسع عشر لم

يكن تصور قيامها دون وضع حدود وقيود على سلطان الدولة. ووضع قيود على حكامها وهكذا تقررت للأفراد في الديمقراطيات الغربية، الحريات المختلفة وفي مقدمتها الحرية الشخصية (وأهم عناصرها حق الأمن) وحرية الملكية، وحرية الرأى وحرية العقيدة وحرية الاجتماع وحرية الصحافة... إلخ.

وإلى جانب تلك الحريات التى يطلق عليها البعض اسم «الحريات المدنية» يوجد هناك مايسمى بالحريات أو الحقوق السياسية، وهى التى تخول للفرد أن يشترك فى إدارة شئون الحكم (سواء بطريق مباشر أو غير مباشر) وهى تشمل حق الانتخاب، والتصويت فى الاستفتاء والترشيح، لعضوية الهيئات النيابية (البرلمانات والمجالس المحلية) وحق التوظف.

والحرية بهذا المفهوم الحديث، لم تكن معروفة في الديمقراطيات اليونانية القديمة، إذ لم تكن ثمة حدود أو قيود على سلطان الحاكم فيما يتعلق باحترام حريات الأفراد، فلقد كان الفرد خاضعا للدولة في كل شيء دون حد أو قيد أو شرط، يحدد أو يقيد مدى ذلك الخضوع، فلم تكن هناك حرية معتقدات دينية، إذ كان على الفرد أن يعتنق دين الدولة، ولم تكن هناك حرمة للملكية إذ كانت أملاك الفرد وثروته تحت تصرف الدولة، أي أنها تخضع للدولة خضوعا مطلقا، فإذا كانت الدولة بحاجة إلى مال فإنها تأمر الدائنين أن يتنازلوا عن ديونهم للدولة، كما أن للدولة أن تأمر النساء بتسليم المجوهرات إليها. ولم تكن الشخصية وهي أهم الحريات مكفولة، إذ كان يصح نفى أي فرد دون محاكمة، بل ودون أن يتهم بارتكاب جريمة معينة، وذلك فحسب لمجرد كونه شخصا طموحا ذا أطماع كبيرة زاد عن الحد كبرها، حتى أصبح يخشى معها خطره، أو أنه نظرا لما أداه للشعب من خدمات كبيرة قد تعلقت به الأمة

تعلقا جعل من يسير الأمور عليه أمر قياده لها، وانقيادها له انقيادا يخشى معه استبداده بالأمر. وأطلق اليونان على هذا النظام اسم (نظام المحار)، إن عضو جمعية الشعب كان يدلى برأيه في مسألة نفى الشخص الذي يخشى استبداده المحتمل عن طريق كتابة: «نعم» أو «لا» على محارة [!!] ورغم عدم وجود حدود أو قيود على سلطان الحكام فقد كان اليونان الأقدمون يعدون أنفسهم أحرارا، لأنهم كانوا يفهمون الحرية على وجه يختلف عن مفاهيم الحرية في القرن التاسع عشر، حيث ينظر إليها على أنها حدود وقيود على سلطة الحكام.

معني ذلك أن مفاهيم الحرية تتطور مع الزمن، وتختلف من عصر إلى عصر. فهل معنى ذلك أن مدلول الحرية في ألقرن العشرين يختلف عنه في القرن التاسع عشر؟

يقول الدكتور عبدالحميد متولى فى كتابه (الحريات العامة)إن الحريات فى القرن العشرين لم يعد ينظر إليها باعتبارها مجرد وسائل لمقاومة سلطان الدولة ولوضع قيود على حكامها، استنادا إلى الاعتقاد بأن الظلم إنما مصدره أولئك الحكام، وإلى الاعتقاد بأن سلطان الدولة دشر لابد منه، ويجب الحد منه بقدر المستطاع. ولأن أى شخصية أو هيئة أو جماعة بيدها قسط من السلطة، فإنها تنزع بطبيعتها ـ كما يقرر الفيلسوف الفرنسى «مونتسكيو» إلى إساءة استعمال سلطتها، بل والاستبداد بالسلطة.

يرى الدكتور متولى أن مفهوم السلطة تغير فى القرن العشرين بحيث أصبح تدخل سلطان الدولة فى ميدان نشاط الأفراد - الاقتصادى والاجتماعى - يعد من الوسائل التى تكفل، فى بعض الأحوال، حريات الأفراد، بذلك نجد أن تقييد سلطان الحكام لم يعد يعتبر هو المثل الأعلى فى جميع الحالات، وبعبارة أخرى: إن نشاط الحكام أو تدخلهم فى

الميدان الاقتصادى أو غيره من ميادين نشاط الأفراد أصبح اليوم لا يعد دائما عملا ضارا بالحرية، أو معاديا لها، بل العكس أصبحنا فى هذا القرن نعد ذلك النشاط أو التدخل من جانب الحكام عملا يكفل الحريات فى بعض الحالات، فجميع الدول - حتى تلك التى تعتنق من الناحية الرسمية المذهب الاقتصادى الحر كالولايات المتحدة الأمريكية - تتدخل أحيانا فى الميدان الاقتصادى لكى تعمل مثلا على استقرار العملة أو الأسعار، أو القيام ببعض الأشغال التى يتطلبها الصالح العام.

# • دعاة الحرية:

ويلاحظ الدكتور عبدالحميد متولى أن أكثر الأنظمة والحركات الثورية كلاما عن «الحرية» وادعاء بالانتساب إليها والقرب منها، هو فى الواقع أبعدها عن الحرية.

ويستدل على ذلك بالمذابح التى شهدتها فرنسا اثناء الثورة الفرنسية التى جعلت من الحرية شعارا لها، وماحدث من زوال المساواة بين الأفراد، واستحالة قيام معارضة، فلا حرية حقيقية حيث لا تقوم معارضة حقيقية منظمة وقوية، وقد شغلت ظاهرة انقلاب الحركات الثورية على الحريات العامة، بعض فقهاء القانون الدستورى، وحاول بعضهم تفسيرها بأن الشعب الفرنسى - مثلا - يعوزه الشعور بالاحترام الرقيق لآراء الغير، كما تعوزه روح الاعتدال، ويسلك عادة مسلك التطرف، ولكن الدكتور متولى يتصدى لهذا التفسير ويفنده، ويرى أن عدم كفالة الحريات لدى حكومة الثورة هى ظاهرة عامة فى جميع الثورات في مختلف الشعوب حيت في تلك التى عرف عنها أنها تختلف عما عرف عن الشعب الفرنسي من صفات كالشعب الإنجليزى مثلا - ويرى أن الصبغة الدكتاتورية ترجع إلى طبيعة الحركات الثورية، مثلا - ويرى أن الصبغة الدكتاتورية ترجع إلى طبيعة الحركات الثورية، لا إلى الطبيعة النفسية أو الصفات الخلقية لشعب من الشعوب، تلك هى

صبغة الأنظمة التي تضعها الثورات في كل زمان ومكان، أما مبررات النزعة الدكتاتورية لدى الأنظمة الثورية فترجع إلى عدة ظروف بل وضرورات من شانها أن تفرض فرضا تلك النزعة الدكتاتورية على نظام الحكم الذي تقيمه الثورة بعد نجاحها، وفي مقدمة تلك الظروف خشية رجال الثورات من حدوث حركة ثورية أو انقلابية معادية للثورة، وهي مايطلق عليه «الثورة المضادة»، فمهما كانت الثورة مؤيدة من الشعب إلا أنها تخشى دائما من حدوث انقلاب عليها. و لما كان للسلطة نشبوة تلعب بالرءوس كنشوة الخمر، فإن قادة الثورات ما أن يصلوا إلى السلطة حتى تصبح كلمتهم وحدهم هي العليا، ويصبح للحق والعدالة الكلمة السفلي، ذلك لأن السلطة المطلقة لعبت برووسهم نشوتها فأسكرتها، وعبثت شهوتها بنفوسهم فافسدتها، لذلك لم يكن عجبا أن نجد التاريخ بينما هو يشهدنا على أصحاب السلطات الدكتاتورية والشعوب تؤيدهم وتعضدهم في بداية حكمهم، إذا به يشهدنا على تلك الشعوب ـ بعد فترة من الزمان ـ تعرض عنهم ثم تعارضهم، كذلك لم يكن عجبا أن نرى الأنظمة الدكتاتورية ـ في بداية العهد بها ـ تعد لفساد سابق دواء وعلاجا، ثم إذ بنا نجدها ـ بعد قدم العهد بها ـ تعد لفساد لاحق ستارا وسياجا.

# • النور والظلام:

مما سبق، يمكنك أن تستنتج أن الحرية والدكتاتورية يتعاقبان تعاقب الليل والنهار، إذا أشرقت شمس الحرية تبدد الظلام، وإذا ادلهم الظلام اختفى النور، وخرجت الخفافيش من أوكارها، ومرحت الذئاب في الدروب.

ووجد الإنسان نفسه فى مواجهة عصابة من مصاصى الدماء، بعضهم يحمل اسم الطاغية، والآخر يحمل اسم المستبد، والثالث ينتمى إلى الدكتاتورية والرابع ينتسب إلى الشمولية.. وكلهم ينبت من شجرة

واحدة عقيمة لا تثمر إلا الشر والرذيلة والفساد.. ويفرق الدكتور إمام عبدالفتاح إمام بين كل نوع من هذه الأنواع ويقدم لنا مواصفات الطاغية فيما يلى:

الحكم عن طريق المؤامرات أو الاغتيال أو القهر أو الغلبة بطريقة ما، الحكم عن طريق المؤامرات أو الاغتيال أو القهر أو الغلبة بطريقة ما، وباختصار هو شخص لم يكن من حقه أن يحكم لو سارت الأمور سيرا طبيعيا، لكنه قفز إلى منصة الحكم عن غير طريق شرعى، وهو لهذا عكما يصفه الكواكبي - يتحكم في شئون الناس بإرادته لا بإرادتهم، ويعلم من نفسه أنه الغاصب المعتدى، فيضع كعب رجله في أفواه ملايين من الناس لسدها عن النطق بالحق.

۲ ـ لا يعترف بقانون أو دستور، بل تصبح إرادته هى القانون الذى يحكم وما يقوله هو أمر وأجب التنفيذ، وما على المواطنين سوى السمع والطاعة.

٣ ـ يسخر كل موارد البلاد لإشباع رغباته أو ملذاته أو متعه التى قد تكون حسية، وقد تكون متعته فى طموحاته إلى توسيع ملكه، وضم المدن المجاورة أو الإغارة على بعضها لتدعيم ثروته.. الغ أو إقامة امبراطورية.. الغ. (تذكر فى ذلك طاغية العراق صدام حسين).

٤ ـ ينفرد الطاغية بأنه لا يخضع للمساطة، ولا للمحاسبة، ولا للرقابة من أى نوع وهذه الخاصية علامة مميزة تفرق بين عائلة الطغيان والأنظمة الديمقراطية التى يحاسب فيها رئيس الدولة كأى فرد لأن أحدا لا يعلو على القانون فعلا لا كلاما.. ولا خطابة..

٥ ـ يقترب الطاغية من التاله، فهو يرهب الناس بالتعالى والتعاظم،
 ويذلهم بالقهر والقوة و سلب المال حتى لا يجدوا ملجأ إلا التزلف له،

وعوام الناس يختلط في أذهانهم الإله المعبود، والحاكم المستبد، ولهذا - يقول أحمد أمين - خلعوا على الطاغية صفات الله مثل: ولى النعم، العظيم الشأن، الجليل القدر، وما من مستبد سياسي إلا ويتخذ له صفة قدسية يشارك فيها الله، أو تربطه برباط مع الله، ولا أقل من أن يتخذ بطانة من أهل الدين يعينونه على ظلم الناس باسم الله. وبذلك يصبح هو: الحاكم، القاهر، الواهب، المانع، الجبار، المنتقم، المقتدر، الجليل، الملك، المهيمن، المهيب، الركن.. إلى آخر الأسماء الحسنى التي تسمى بها واحد من أعتى طغاة الشرق في تاريخنا المعاصر.

#### • الإستنداد:

أما كلمة الاستبداد Despotes فترجع إلى جذور يونانية تعنى رب الأسرة، أو سيد المنزل، أو السيد على عبيده، ثم خرجت من هذا النطاق الأسرى إلى عالم السياسة لكى تطلق على نمط من أنماط الحكم الملكى المطلق الذى تكون فيه سلطة الملك على رعاياه مثل سلطة الأب على أبنائه أو السيد على عبيده.

وهذا الخلط بين وظيفة الأب، وهي مفهوم أخلاقي، ووظيفة المك، الذي هو مركز سياسي، يؤدي في الصال إلى الاستبداد، ولهذا يستخدمها الحكام عندنا في الشرق للضحك على السذج. فالصاكم «أب» للجميع، أو هو «كبير العائلة» وهذا يعني في الحال أن من حقه أن يحكم حكما استبداديا، لأن الأب لا تجوز - أخلاقيا - معارضته، ولا الاعتراض على أمره، فقراره مطاع واحترامه واجب مفروض على الجميع، فينقل هذا التصور الأخلاقي إلى مجال السياسة، ويتحول إلي كبت للمعارضة أيا كان نوعها، وتصبح الانتقادات التي يمكن أن توجه إليه «عيبا» فنحن ننتقل من الأخلاق إلى السياسة، ونعود مرة أخرى من السياسة إلى الأخلاق إلى السياسة، ونعود مرة أخرى من السياسة إلى الأخلاق، وذلك كله محاولة لتبرير الحكم الاستبدادي.

والواقع أن الحاكم الذي يبرر حكمه «بأبوته» للمواطنين، يعاملهم معاملة الأب لأطفاله القصر غير البالغين أو غير القادرين على أن يحكموا أنفسهم ومن هنا كان من حقه توجيههم، بل عقابهم إذا انحرفوا لانهم لا يعرفون مصلحتهم الحقيقية. ولهذا يحذرنا الفيلسوف الإنجليزي «جون لوك» من الخلط بين مجال الأخلاق والسياسة، فاحترام الوالدين واكرامهما واجب تفرضه الأخلاق على كل ابن حتى لو كان «هو الجالس على العرش» لكن هذا الواجب لا يحد من سلطته، بمعنى أنه لا ينبغي أن يخضع في تعريفه لشئون الدولة لسلطة الوالدين.

#### • الدكتاتورية:

مصطلح الدكتاتورية Dictator رومانى الأصل، ظهر لأول مرة فى عصر الجمهورية الرومانية كمنصب لحاكم يتمتع بسلطات استثنائية وتخضع له الدولة والقوات المسلحة فى أوقات الأزمات المدنية والعسكرية، ولفترة محدودة لاتزيد عادة على ستة أشهر أو سنة على أكثر تقدير.

ولقد كان ذلك إجراء دستوريا، وإن كان يؤدى إلى وقف العمل بالدستور مؤقتا في فترات الطوارئ البالغة الخطورة.

لكن مصطلح «الدكتاتورية» فى الاستخدام الحديث الذى يعنى تجميع كل السلطات فى شخص واحد ينفرد بإصدار الأوامر السياسية، ولا يكون للمواطنين سوى الخضوع والطاعة، هذا المصطلح لا يكاد يتميز عن مصطلح الاستبداد، فالدكتاتور فى التصور الرومانى يمكن أن يوجد على نحو مشروع أو قانونى، كما يمكن أن يوجد كأمر واقع تفرضه تطورات معينة على نحو ما يوجد فى صورته الحديثة التى اعتبرها الفقيه الفرنسى «دوفر جيه» «مرضا» بالنسبة لنظم الحكم -

فإذا كانت تشكل النظام السياسى الطبيعى لبعض البلدان، فهى فى هذه الحالة أشبه بالمرض المزمن أو «الأمراض المتوطنة» ـ وإن كانت عارضة فى بلد آخر، لكنها فى جميع الأحوال تكون معدية، وكما أن الطغاة يستفيد بعضهم من بعض فيما ينقلون من أساليب الحكم، فإن «العدوى» واردة فى الطغيان أيضا، أما الوباء الكبير فى انتشار النظم الدكتاتورية فقد ولد مع الثورة الفرنسية ولاتزال امتداداته حتى اليوم.

#### • الشمولية:

وهو منذهب السلطة الجامعة، ويقوم على إذابة جميع الأفراد والمؤسسات والجماعات في «الكل الاجتماعي» عن طريق العنف والإرهاب ويمثل هذا «الكل» قائد واحد يجمع في يديه كل السلطات.

وهو في الغالب شخصية «كارزمية» له قوة سحرية على جذب الجماهير. ولهذا يلقبونه «بالزعيم» ويطيعونه طاعة مطلقة.

والأنظمة الشمولية مصطلح جديد لم يستخدم فى ثلاثينات القرن العشرين، ويشار به إلى عدد من الأنظمة تتفاوت خصائصها إلا أنها تشترك فى خواص أساسية هى: السيطرة الكاملة للدولة على جميع وسائل الإعلام مع وجود أيديولوجية معينة توجهها، وقائد يجمع فى يده جميع السلطات، والأمثلة كثيرة: إيطاليا فى عهد موسلينى، وألمانيا فى عهد هتلر، وأسبانيا فى عهد فرانكو، والبرتغال فى عهد سالازار.

ولقد عبر موسلينى عن هذا المذهب بقوله: «الكل فى الدولة، ولا قيمة لشىء إنسانى أو روحى خارج الدولة، فالفاشية شمولية، والدولة الفاشية تشمل جميع القيم وتوحدها. وهى التى تؤول هذه القيم وتفسرها، إنها تعيد صياغة حياة الشعب كلها».

وعلى ذلك فالدولة الشمولية كتلة واحدة لا تقبل بمبدأ فصل السلطات أو بأى شكل من أشكال الديمقراطية الغربية، وكل معارضة لهذا «الكل»

تحطم بالقوة، فلا رأى، ولا تنظيم، ولا تكتل خارج سلطة الدولة، ويلخص الدكتور إمام عبدالفتاح أبرز خصائص الشمولية، بأنها ضرب من ضروب الحكم التسلطية ولكنها تتمسك بالمظهر الديمقراطى لتسويغ سلطتها، وإعطاء نظام حكمها طابع الشرعية. وإذا كان المستبدون التقليديون يفرضون سلطاتهم دون ادعاء أساس شعبى، فإن الشمولية تلتزم في الظاهر بالمبدأ القائل إن الأساس الوحيد المقبول لشرعية الحكم هو قبول المحكوم بالحاكم وموافقته عليه.

والديمقراطية في المذهب الشمولي تعنى أن إرادة القائد أو الزعيم هي إرادة الشعب، أو كما ذهب بعض المنظرين عندنا في العهد الناصري هي «ديمقراطية التحسس» بمعنى أن القائد الزعيم الملهم «يتحسس» مطالب الجماهير، ويصدر بها قرارات وقوانين، ولما كان الشعب دائما على حق، فإن الزعيم المعبر عن إرادة الشعب هو أيضا دائما على حق (!!) ولكي يثبت القادة الشموليون أن إرادتهم هي إرادة الشعب فإنهم يلجئون إلى أسلوب الاستفتاء العام والتصويت «التهليلي»، وبهذه الطريقة يستخرج الزعيم الملهم، والقائد الساحر، من قبعة الدكتاتورية أرنبا اسمه «الديمقراطية».

ومن خصائص الشمولية أيضا دعوى أن القائد يعبر عن إرادة الشعب، لكن كيف تتكون إرادة الشعب، وكيف تتحدد؟ هاهنا يكمن ضعف الديمقراطية: وظاهرة التلاعب بمشاعر الجماهير، والملاحظ أن السيطرة على الشعب باسم الشعب باسم الديمقراطية، ظاهرة قديمة قدم الديمقراطية نفسها، مما دفع بعض مفكرى الليبرالية في القرن التاسع عشر أن يتحدثوا عن «طغيان الأغلبية» الذي صار شرا ينبغي على المجتمع أن يحترس منه. وفي رأى «جون ستيوارت مل» إن هذا الضرب من الطغيان أدهى وأمر من كثير من ضروب الاضطهاد

السياسى ثم يقول: «من ثم فإنه لايكفى حماية الفرد من طغيان الحاكم، وإنما الحاجة ماسة إلى حمايته من طغيان الرأى العام، والشعور السائد، وميل المجتمع لفرض الآراء والمشاعر على الفرد الذى يرفض قبولها.

والواقع أن «مل» يصف سيكلوجية الأغلبية وتصرفاتها بأنها «غير معقولة» وهو ما سيعبر عنه علم النفس فيما بعد باسم «غريزة القطيع». ولقد أدرك السياسيون الشموليون هذه الحقيقة، فاتجهوا إلى مشاعر الناس، لا إلى عقولهم واكتسبوا التأييد من خلال تعطيل «العقل» وإلهاب المشاعر، وإثارة الحماسة بالخطب واللافتات، والشعارات الحماسية، إذ يسهل جذب الجماهير عن طريق العواطف والمشاعر، لأن طريق المناقشات العقلية أو طرح الافكار قد يثير جدلا، وبالتالي خلافا في الرأى ، والخلاف في الرأى غير مسموح به، لأنه يتعارض مع الرؤية الشمولية التي توحد المجتمع في كل واحد، ويختتم الباحث حديثه عن خصائص النظام الشمولي بأنه يعمل على الاستفادة من تحديث وسائل الإعلام، والاتصال، والإثارة، والترغيب والترهيب للتأثير على الجماهير، وتحقيق التطابق المنشود بين إرادة الشعب وإرادة القائد، ومن عجب أن تستخدم التقنية الصديثة - التي هي ثمرة الصضارة - من قبل الدكتاتوريات الحديثة لتزييف مبدأ حكم القانون، وليستبدل به مبدأ الخضوع لإرادة القائد، واعتبار هذه الإرادة معيارا مطلقا ونهائيا للخير والشر، وللحق والباطل وهكذا نجد أنفسنا أمام مفارقة غريبة، هي أن حركات الشعوب التي كانت تستهدف الإطاحة بالطغيان، تخلق هي نفسها طغيانا من نوع جديد: هو طغيان الجماهير التي زينتها أخبث وأحدث عناصر التزييف.

#### مراجع البحث

- عصر إسماعيل: عبدالرحمن الرافعي
- الفكر العربي في عصر النهضة: البرت حوراني
  - عرب معاصرون: مجید خدوری
  - تجربة مصر الليبرالية: عفاف لطفي السيد
    - أستاذ الجيل أحمد لطفى السيد
    - الحياة الحزبية: يونان لبيب رزق
    - محنة الدستور: محمد زكى عبد القادر
- تحولات الفكر والسياسة في الشرق العربي: محمد جابر الأنصاري
  - تيارات اليقظة الإسلامية الحديثة: محمد عمارة
  - الفكر المصرى في العصر الحديث: عزت قرني
    - مذكرات عبد الرحمن فهمي
    - تاريخ الحركة الوطنية: عبدالعظيم رمضان
      - الطاغية: إمام عبد الفتاح إمام
      - سندباد مصرى: حسين فوزى
  - الحريات العامة في القرن العشرين: عبدالحميد متولى

# الباب الثاني

# في الفكر الإسلامي

(هذا الباب ظهر في كتاب مستقل عام ١٩٨٧ عن الهيئة العامة للكتاب تحت عدوان: من تيارات الفكر في الإسلام)

## الفصل الأول

# المعتزلة فرسان العقل

#### • النشاة:

كانت البصرة في مطلع القرن الثاني الهجرى بؤرة الإشعاع الفكرى، ومركز الاستنارة العقلية، وملتقى التيارات الدينية والمذاهب الفلسفية، ومقصد العلماء من شتى الملل والنحل، وساعدها موقعها عند ملتقى الطرق في جنوب العراق.. وقريها من الحجاز ـ مهد الإسلام ـ وجوارها لفارس أرض الحضارات القديمة، على أن تستوعب هذا الصراع الفكرى الحاد، وأن تكون ساحة للجدل والحوار، وبوتقة تتفاعل فيها الفكرى الثقافات العربية والأجنبية، وتتخمر فيها الركائز العقلية التي تجسدت في شكل فرق وأحزاب ومذاهب وتيارات.. كان لها في تاريخ الإسلام شأن عظيم.

كانت البصرة، ولم يمض قرن على إنشائها في عهد الفاروق عمر بن الخطاب، أشبه بالاسكندرية في العصر الروماني، أو أثينا في العصر الاغريقي، أو القسطنطينية في العصر البيزنطي، تضج بالافكار والمذاهب والعقائد من كل جنس ولون، فتميزت بذلك على بقية الحواضر الإسلامية.. فالكوفة - توأم البصرة - أغلقت أبوابها على التشيع،

وانحازت إلى البيت العلوى، وهبت منها انتفاضات التمرد على سلطان الأمويين والمدينة - مدينة الرسول - فقدت ريادتها للعالم الإسلامى بعد أن انتقل منها سلطان الخلافة إلى الكوفة أولا ثم دمشق ثانيا، وحرص ملوك بنى أمية على إخماد نفوذها الروحى حتى لا تنهض لها زعامة تهدد دمشق فى استعلائها وخيلائها، وسلكوا فى ذلك مسلكا يقوم على عزل أبناء الصحابة عن مهام الملك والسياسة، وإغراق مجتمع المدينة بألوان العبث والفجور، من غناء خليع وشعر ماجن وتهتك سافر، فإذا بالمدينة التى كانت تصدح فى جنباتها نفصات النبوة، وتتردد فى أجوائها أصداء الوحى، قد أصبحت مرتعا للماجنين المخنثين من أمثال عمر بن أبي ربيعة الذى لطخ سمعة بناتها بكل فاجر من القول.

أما بقية الحواضر الإسلامية المتدة على الساحل الافريقي من الفسطاط إلى القيروان والاندلس، فقد حاولت أن تنجو من الفتنة، وتنأى بنفسها عن مهاوى الصراع.

كانت تلك مرحلة الاضطراب النفسى الذى أصاب المسلمين منذ الفتنة الهوجاء التى أطاحت بثالث الخلفاء الراشدين عثمان بن عفان رضى الله عنه، وقد ذهل المسلمون فى جميع الأصقاع إذ رأوا مصرع الخليفة الشهيد وهو يتلو القرآن بأيدى مسلمين ينطقون بالشهادتين! وتسابل المسلمون عن حكم الدين فى هؤلاء القتلة الذين اقترفوا إحدى الكبر..؟ ورأى المسلمون الصراع الذى نشب بين فريقين من أهل القبلة وهما يتلاحمان بالسيوف، وتقطر منهما الدماء، وتسابل الناس: أى الفريقين أهدى سبيلا..؟ إذ يستحيل أن يكون الفريقان على الحق .. ولابد أن يكون أحدهما باغيا .. وقد دعا القرآن إلى قتال الفئة الباغية.. فمن تكون؟ وما عقابها؟ ورأى المسلمون إمام التقى على بن أبى طالب الرجل الرباني الذى كان يمثل لهم نموذج الطهر والورع يلقى مصرعه

وهو بين يدى القبلة في صلاة الفجر بيد قاتل اسمه «عبدالرحمن» (١) ... وتسامل الناس: أين يكون عبدالرحمن.. في الجنة أم في النار..؟

وتوالت الأحداث جساما.. سراعا.. مثل كتل السحاب الأسود.. وصعق المسلمون إذ يرون ابن بنت رسول الله صريعا في صحراء كربلاء ومعه نساؤه وأطفاله وقلة من انصاره خرجوا معه لنصرة الحق، وبحر الطغيان، ومزقوا أجسادهم إربا إربا. وتركوا أشلامهم في العراء، ثم عادوا إلى مخادعهم يشربون نخب النصر الخسيس.. وتستابل الناس: ما جزاء هذه الشرذمة من الوحوش الأدمية التي لم تبلغ مرتبة الحيوان الذي علمه الله كيف يواري سواة أخيه..

وتسامع الناس عن الفظائع التى ارتكبها قادة الإرهاب الاموى عندما انتهكوا حرمة البيت العتيق، وخريوا الكعبة بالمنجنيق ليظفروا بخصمهم عبدالله بن الزبير، ولم يشفع له أنه لاذ باستار الكعبة، واستجار بالبيت الذى جعله الله مثابة للناس وأمنا، ونسوا أن الله فرض على رسوله أن يجير المشرك ثم يبلغه مأمنه.. ولم يكن عبدالله خصما مشركا. بل كان ثائرا.. وكان أول طفل سعد المسلمون بمقدمه بعد هجرتهم إلى المدينة، وأبوه الزبير بن العوام أحد العشرة المبشرين بالجنة.. وأمه ذات النطاقين اسماء بنت أبى بكر الصديق.. وتسامل الناس: ما حكم الدين فيمن هدم الكعبة.. ولوث أحجارها بدم المسلم..؟

وتذكر الناس كبيرة الكبائر.. عندما اجتاعت جيوش الأمويين مدينة الرسلول يوم «الحرة» وأباحلوا لجندهم قلتل أبناء الانصلال.. وهتك أعراض بناتهم دون وازع من دين. أو رادع من شرف .. أو مراعاة لنخوة .. أو حفاظ على مروحة.. وتسامل الناس.. ما عقوبة هؤلاء المجرمين الذين هتكوا.. وسلبوا.. ونهبوا..!!

كان هذا السؤال الساذج في مظهره، العميق في مضيمونه ـ حول مرقف الدين من فاعل الكبيرة - سببا في أثارة جدل واسم شارك فيه أساطين الفقه وزعماء الفرق ورواد الفكر الإسلامي، وأذكى ناره أبناء الديانات الأخرى الذين دخلرا الإسدلام وهم يحملون في نفوسهم بقايا من معتقداتهم السابقة، وكان السؤال في شكله العام يبدو دينيا بهتا، فهو يدور حول الثواب والعقاب والجزاء والحساب، ولكنه في حقيقته كان يخفى موقفا سياسيا من اصحاب السلطان الذين ارتكبوا كل هذه الكيائر، فملوك بني أمية هم السينواون عن كل الجرائم التي ارتكبها عمالهم وعمىلاؤهم.. فكان لابد من تحديد موقف الدين من نظام حكم يستبيح الإرهاب.. ويشيع المظالم. ويستحل السم والاغتيال والغدر في تصفية الخصوم.. كان الهدف من السؤال محاكمة السلطة الغاشمة التي اغتصبت الحكم، وزيفت البيعة، وكبتت صوت المعارضة، وتباري المفكرون في الجواب. وثار الخلاف بين أصحاب الآراء المتعارضة، وكان هذا الجدل الفكري هو المدخل إلى ظهور الفرق الاعتقادية والأحزاب السياسية التي انلي كل منها بداوه حول عقوبة فاعل الكسرة..

فقال الضوارج فى شبجاعة، وبلا مواربة أو مداهنة أو رياء: إن مرتكب الكبيرة كافر.. مخلد فى النار.. فالعمل - فى رايهم - لا ينفصل عن الإيمان.. ومن نطق بالشهادتين ثم لم يعمل بأوامر الدين، أو ارتكب إحدى الكبائر فهو كافر..

وقال المرجئة: بل هو مؤمن .. فنحن لا نستطيع أن نخلع عن المسلم صنفة الإيمان ما دام قد نطق بالشهادتين.. والإيمان ـ في رايهم ـ هو

الاعتقاد القلبى. وليست التكاليف جزءا من الإيمان.. ولا يخرج الإنسان من دائرة الإيمان حتى لو ارتكب إحدى الكبائر.. وقالوا:كما أنه لا تنفع مع الكفر طاعة.. فإنه لا تضر مع الإيمان معصية ـ ويرون وإرجاء» الحساب إلى يوم الدين.. ولذلك سموا بالمرجئة.

وقال آخرون: بل هو منافق..

ومن خلال هذا الجدل الفوار ظهرت على مسرح الفكر الإسلامى فرقة «المعتزلة» أو أهل العنل والتوحيد الذين قادوا أكبر ثورة عقلية فى تاريخ الإسلام.. وحرروا الفكر الدينى من الجمود والخمول.. وقرروا مبدأ الحرية والاختيار والإرادة الإنسانية فى مقابل فكرة «الجبر» التى استخدمتها السلطة الأموية فى قهر الناس.. ووضعوا القواعد النظرية فى إدانة الدولة ورجالاتها وجهازها الإدارى والمالى والعسكرى.

وفى مسجد البصرة كان ميلاد هذه الفرقة التى ولدت فى حجر الدين مثل كل الفرق والأحزاب الإسلامية، قبل أن تنغمس فى عالم السياسة والفكر الفلسفى.

فى مسجد البصرة الكبير، جلس عالم البصرة وسيدها وشيخها الحسن بن يسار الشهير بالحسن البصرى، يتصدر مجلس العلم المعتاد وقد اجتمع حوله زرافات من الناس من جميع الثقافات والطبقات، ينهلون من علمه الغزير .. وفى ذلك اليوم المشهود من عام ١٠١ هجرية وقف واحد من الناس وقال للحسن البصرى:

- يا إمام الدين. لقد ظهرت في زماننا جماعة يكفرون أصحاب الكبائر، والكبيرة عندهم كفر يضرج به من الملة، وهم وعيدية الخوارج،

وجماعة يرجئون اصحاب الكبائر، والكبيرة عندهم لا تضر مع الإيمان.. والعمل على مذهبهم ليس ركنا من الإيمان.. ولا يضر مع الإيمان معصية، كما لا ينفع مع الكفر طاعة، وهم مرجئة الأمة، فكيف تحكم لنا في ذلك اعتقادا..؟

وتفكر الحسن برهة ثم قال: هو منافق...

# ● المنزلة بين المنزلتين:

وقبل أن يسترسل الامام في شرح أفكاره فوجيء الجمهور بواحد من تلاميذ الحسن البصري يعترض على جواب استاذه ويقول: أنا أقول إن صاحب الكبيرة لا مؤمن مطلق، ولا كافر مطلق، بل هو في منزلة بين المنزلتين.. لا مؤمن ولا كافر.. وتلفت الناس إلى المتكلم الذي كان يتمين بالعنق الطويل واللسان الآلثغ فعلموا أنه واصل بن عطاء.. وكان شابا لا يتعدى العشرين من عمره، اشتهر بغزارة العلم وحضور البديهة وطول الصحمت وهدوء النفس.. ولد بالمدينة سنة ٨٠ هـ في أسرة من الموالى، وتلقى علوم الدين في أحد فروع الدوحة النبوية وهو (المكتب) الذي انشاه الإمام محمد بن الحنفية ثالث أولاد الإمام على بن أبي طالب فكان أول مدرسة علمية في تاريخ الإسلام، وكان واصل زميلا للإمام عبدالله (أبي هاشم) ابن الإمام محمد بن الحنفية. وكلاهما يمثل الرعيل الأول من رواد الفكر الإسالامي الذي شغلوا عقولهم بالأمور الاعتقادية إلى جانب علوم الفقه. فلما بلغ مرحلة الصبا هاجر إلى البصرة. ولازم حلقة الحسن البصري وتتلمذ عليه إلى أن حدث بينهما الخلاف المشهور حول مرتكب الكبيرة، ثم اعتزل واصل حلقة استاذه، ﴿ وأنشأ لنفسه حلقة جديدة في طرف المسجد انضم إليها كل من يري. رايه.. فقال الحسن : «اعتزلنا واصل».. وكانت تلك العبارة سببا في. إطلاق اسم «المعتزلة» على هذه الفرقة التي كان لها شان عظيم في تاريخ الفكر الإسلامي، وعلى أكتاف روادها الأوائل نشأ تيار الاعتزال الذي حفر مجراه العميق عبر القرون التالية، وبرز منه رجال كان لهم أكبر الأثر في إنشاء علم الكلام الذي اضطلع بعب الدفاع عن عقيدة الإسلام ضد الهجمات الشرسة التي شنها الزنادقة والملحدون لهدم الإسلام من الداخل - في مجال الفكر والعقيدة - بعد أن تعذر عليهم ذلك عن طريق السيف في ساحات القتال.

فى هذا المناخ المحتدم بالجدل حول مسئولية فاعل الكبيرة، وقف المعتزلة فى المنطقة الوسط بين النقيضين، ولم يستشعروا الصواب فى حكم الفريقين، فالخوارج يجنحون إلى التطرف فى التكفير، والمرجئة يميلون إلى التساهل والتهرب من إصدار حكم، فخرج المعتزلة بنظريتهم الوسيطة بين الشدة واللين. أو المنزلة بين المنزلتين.

وكان لكل رأى من هذه الآراء الشلائة على اختلافها - تأثير في الحياة السياسية، لأن كل فرقة طبقت أراءها على السلطة الأموية بأعتبارها الفاعل الأكبر لكل الكبائر التي عانت منها الرعية .. وتحددت المواقف السياسية طبقا لهذه الأراء الاعتقادية التي كانت وثيقة الصلة بأمور السياسة والحكم.

فالخوارج نفضوا أيديهم من أية مصالحة مع السلطة المغتصبة، وحكموا على خلفاء بنى أمية وولاتهم بأنهم كفار يجب على المسلمين أن يثوروا عليهم ويخلعوهم، وطبقوا أفكارهم عمليا فانقضوا على الدولة بكل عنف.

أما فكرة الإرجاء فقد طابت للأمويين لأنها أجلت الحكم عليهم إلى يوم الدين.. وهي فترة كافية لكي يمارسوا طغيانهم ويرتعوا كيف شاءوا.

وكانت المحصلة النهائية لفكر الإرجاء هي أن خلفاء بني أمية مؤمنون مهما ارتكبوا من الكبائر ومن ثم لا يجوز قتالهم. وكان طبيعيا أن يستشعر الخلفاء في ذلك الموقف تأييدا لهم، وإن كان سلبيا.

وقد اختلف المؤرخون المحدثون في تفسير موقف المعتزلة من السلطة الحاكمة وقتئذ، فالدكتور أحمد أمين رأى في نظرية المنزلة بين المنزلتين تاييداً للأمويين ولو بطريق غير مباشر، وإن الخلفاء، كانوا شاعرين بهذا التأييد. ولذلك لم يضطهدوهم. وأن المعتزلة امتنعوا عن إبداء الرأى في شرعية السلطة(٢) ولكن الدكتور ضياء الدين الريس(٢) يعارض هذا الاستنتاج، ويرى أن المعتزلة لم يمتنعوا عن إبداء الرأى، بل على العكس كانوا يطالبون بوجوب إبداء الرأي في كل شيء مع البحث عن علته أو مستنده العقلي، وكانوا في السياسة ايجابيين وإن لم تكن السياسة غرضهم الأول، فكانوا يجاهرون بالخروج على الإمام الجائر، ومبدأ الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر إحدى العقائد الأساسية التي يذهبون إلى أن الإيمان لا يتم إلا بقبولهم جميعا .. وكان بنو أمية في نظرهم عصاة جائرين وحكاما طغاة. بل أكثر من ذلك، لأن نظريتهم في حكم مرتكب الكبيرة معروفة وهي أنهم يعتبرونه فاسقا أي يخرجونه من دائرة الإيمان - فهم لم يكونوا إنن راضين عن بني أمية ولو سلبيا ولا كان هؤلاء راضين عنهم أيضا. ويستدل الدكتور الريس على إيجابية المعتزلة بأنهم اشتركوا في القتال مع «يزيد بن الوليد» الثائر - وكان على مذهبهم ـ ضد الوليد ابن عمه «الفاجر» الماجن الذي خلع وقتل كما كانوا مؤيدين للزيدية في ثورتهم.. بل كان «زيد» نفسه معتزلي النشأة وتلميذا لواصل بن عطاء.

ويبلغ الفكر الاعتزالي مبلغ الفكر الثوري عند واحد من اشد مؤيدي فكر المعتزلة وأدق مؤرخيه وهو الدكتور محمد عمارة (٤) الذي ينسب

إلى المعتزلة قولهم بأن خلم الإمام حق من صقوق الأمة لأن فلسفة الاختيار الذي يتم من الأمة تقتضي أنه: كما أن لها أن توليرُ.. فإن لها أن تعزل وتغير.. كما أقروا حق الأمة في الرقابة على الإمام بل وتأديبه والأخذ على يديه، وذلك ردا على الشبعة الذين قالوا بأن الإمام غير قابل للمزل لأنه معين من قبل الله، وقالت المعتزلة: إن حق الأمة في عزل الإمام يجب إلا ينازع، أما محاكمته فيجب أن يعهد بها إلى الإمام الجديد لأن ننب الامام إذا بلغ حد الفسق أو استوجب إقامة الحد عليه وجب عزله وكانت محاكمته إلى الإمام الجديد. ويرى المعتزلة عزل الإمام إذا خرج عن العدل إلى الجور، أو عمل المدود أو عجز عن النهوض بما فوضت له الأمة من أمورها وإذا ارتكب عملا من أعمال الفسق، والمعتزلة لا يوجبون فقط الخروج على ائمة الجور بل يرون نصرة الخارجين عليهم دوإن كانوا ضالين في عقيدة اعتقدوها بشبهة دينية دخلت عليهم، لأن الضال بشبهة أعدل وأقرب إلى الحق من الفاسق المتغلب بغير شبهة؛ ولذلك يرون نصرة الخوارج على معاوية لأنهم كانوا ملتـزمين بالدين بينما لم يظهر معاوية مثل نلك (نقـلا عن مـقالات الإسلاميين للأشعري).

وحول رأى المعتزلة في السلطة الأموية يحيلنا الدكتور عمارة إلى الجاحظ وكان معتزليا أصوليا - إذ يقول: فعندما استولى معاوية على الملك، واستبد على بقية الشورى وعلى جماعة المسلمين من الانصار والمهاجرين في العام الذي سموه عام الجماعة، وما كان عام جماعة بل كان عام فرقة وقهر وجبرية وغلبة، والعام الذي تحولت فيه الإمامة ملكا كسرويا، والخلافة غصبا قيصريا ومن بعد ذلك أصبح: الضلال والفسق.

فدولة بنى أمية وحكامها وولاتها - في رأى المعتزلة - دولة ضدلال وفسق لأنها قامت على ذنب من الذنوب الكبائر وهو تصويل الضلافة. الشورية إلى ملك وراثى عضوض ولأنها مارست من المظالم والكبائر ما امتلات به الصحائف:

فمعاوية استلحق زياد بن سمية فخالف قول الرسول عن أن الولد للفراش وقتل حجر بن عدى وصحبه وأعطى مصر لعمرو بن العاص طعمة وإقطاعا لقاء مكره وإياه بعلى بن أبى طالب فى صفين وقبلها وبعدها، وعطل الحدود بالشفاعة والقرابة واستبد باموال الأمة فتصرف فيها اعطاء ومنعا كما شاء وأورث الملك لابنه يزيد فأحدث بذلك حسب قول الجاحظ «أول كفرة كانت فى الأمة! وممن كل ذلك؟ ممن يدعى إمامتها والخلافة عليها»..؟! ويزيد بن معاوية كان منه ما كان.. غزا مكة ورمى الكعبة بالمنجنيق وهدم بيت الله الحرام وقتل الحسين وعاث فى الدولة فسادا طفحت به كتب التاريخ وكذلك صنعت المروانية ـ خلا عمر ابن عبدالعزيز ويزيد بن الوليد «الناقص» هذا هو تقييم ألمعتزلة لمعاوية واغتصابه سلطة الخلافة وتغييره مضمونها وشكلها، وما أحدث فى البلاد من أحداث. وتقييمهم للدولة الأموية وهو تقييم أتفقوا عليه لأنه كان منبع أصل «المنزلة بين المنزلتين».

فمن أين استقى المعتزلة هذه الأفكار؟ وما هى المنابع الأولى التى نهلوا منها قبل أن تتبلور أراؤهم فى تيار عام وأصول عقائدية ارتبطت بهم وارتبطوا بها ..؟

# ● أصول الفكر الاعتزلي:

لم ينشأ تيار الاعتزال من فراغ، ولم تظهر فرقة المعتزلة على مسرح التاريخ الإسلامي لمجرد الخلاف الذي حدث في مسجد البصرة بشأن

مرتكب الكبيرة بين الحسن البحسرى وتلميذه واصل بن عطاه... فالحركات الفكرية الكبرى لا تظهر بسبب حادث بعينه ـ كبر أو صغر ولكنها ثمرة ظروف معقدة، ونتاج تفاعل كيميائى بين احداث سياسية، وتطورات اجتماعية ومشاكل اقتصادية، واجتهادات فقهية.. كل هذه العناصر المتشابكة كانت تتخمر في رحم المجتمع الإسلامي، وتدفع بالعقل إلى البحث في أغوار النصوص الدينية لاستنباط أحكام تحقق علم الإنسان في العدالة الاجتماعية والحرية السياسية، وترفع عنه أغلل الجبر والقهر والاستبعاد.

كانت تلك رسالة المعتزلة.. أو قل تلك هي المهمة العظمي التي تنتظر ظهورهم التاريخي، فنجموا في حملها حينا.. وفشلوا حينا أخر.. لقد كافعوا من أجل حق الاختيار الفردي، وحرية الإرادة الإنسانية، فحملهم الناس على الأعناق.. ثم تنكروا لبايئهم عندما تربعوا على مقاعد السلطة وأجبروا الناس على اعتناق افكارهم، فكرههم الناس، وحين تصدى المعتزلة للدفاع عن الإسلام ضد هجمات الزنادقة والمجوس والملاحدة وأتباع الديانات القديمة.. أكبرهم الناس وهتفوا باسمائهم.. ثم تملكهم الغرور والصلف وتطاولوا على رجال الحديث وأئمة الفقه، وحرضوا السلطة على التنكيل بإمام العصد أحمد بن حنبل وشهدوا جريمة ضربه بالسياط، أعرض عنهم الناس وتربصوا بهم الدوائر حتى إذا زالت دولتهم وزال عنهم السلطان رجموهم بالحجارة وأسقطوهم عن عليائهم إلى مهاوى الذل والهوان. وخاض المعتزلة بحر الفلسفة ذا الأغوار العميقة وعادوا باللالي العقلية التي ازدان بها عنق الفكر الإسلامي.. ولكنهم شطوا.. وأسرفوا.. وأرغموا العامة على التفلسف وحملوهم على السباحة في مناهات عقيمة.. ولم تكن الفلسفة في أي عصر صناعة العوام.. فاجفل الناس منهم.. وظنوا بهم الظنون.. وشككوا في معتقداتهم.

هؤلاء هم المعتزلة.. أرباب العقل والحكمة.. وأهل العدل والتوحيد.. ورواد الحسرية في تراث الإسلام الفكرى والسيساسي.. فمن أين استنبطوا أفكارهم.. وفي أية تربة نبتت البذور الأولى لتيار الاعتزال..؟

## • البذور الأولى:

لم يكن الضلاف الذى حدث بين الحسن البصرى وتلميذه المتمرد واصل بن عطاء سوى عود الثقاب الذى أضاء الطريق أمام فرقة المعتزلة لتعلن استقلالها عن شيخها، وتكشف عن هويتها وتشق طريقها فى ساحة الفكر، وتؤسس نظريتها الفلسفية، وتضع القواعد والأصول الاعتقادية التى ينبغى على كل من ينتسب إلى الاعتزال أن يعتنقها.

وقد يبدو مثيرا للدهشة أن يكون الشيخ وتلميذه - مع فارق السن بينهما - أبناء مدرسة واحدة، أو فرعين انبثقا من شجرة تعود بجذورها إلى البيت النبوى الشريف. ففى (المكتب) الذى انشأه الإمام محمد بن الحنفية ليكون أول مدرسة علمية عرفها تاريخ الإسلام - تخرج الرعيل الأول من العلماء والمفكرين الذين انتشروا بعد ذلك وكانوا النواة الأولى في معظم المذاهب الفقهية والفرق الاعتقادية .. وقبل أن نتحدث عن هذه المدرسة وأثرها العلمي، لنا وقفة مع مؤسسها الجليل محمد بن الحنفية.. ثالث أبناء الإمام على بن أبى طالب.. وأكثرهم سمتا وعلما وفضلا.. وأشدهم أثرا في الحياة السياسية والفكرية التي اضطرمت بالصراعات طوال النصف الثاني من القرن الهجرى الأول.. وهو في بلات بختلف عن أخوية العظيمين الحسن والحسين اللذين خرجا من بؤرة الصراع مبكرا بفعل الغدر والخسمة والتآمر.. فمات أولهما

مسموما عام ٤١ هـ بعد أن تنازل عن حقه في الخلافة لمعارية بن أبي سفيان، ولقى الثاني الشهادة في موقف من أروع مواقف التاريخ شجاعة ونبلا.

أما محمد - الذي ينتسب إلى أمه الحنفية - فقد حمل المسئولية من بعدهما مناضلا عن حق أبيه وأخويه. فتزعم أول حركة علوية خرجت لتنتقم لكل هؤلاء الشهداء.. وهي حركة المختار الثقفي (كيسان) الذي رفع شعار الثأر لدم الحسين، ولكن الحركة لم تلبث أن انحرفت عن خطها الصحيح.. ودب فيها الفساد العقائدي.. واختلطت أهدافها السياسية بالخرافات الشيعية التي حاولت أن تضفي على الإمام محمد صفات العصمة وتنسب إليه خصائل دخيلة على العقائد الإسلامية الصحيحة، فما كان من الإمام إلا أن تبرأ من الحركة الكيسانية، واعتزل السياسة كلها، وعاد إلى المدينة المنورة ليتفرغ للعلم والفقه وتربية الأجيال الناشئة، فأنشأ (الكتب) ليكون أول مدرسة علمية جرت في حجراتها المباحث الفكرية الأولى، وتصدت لكل الأفكار الضالة التي انتشرت في صفوف المسلمين، ومنها فكرة الجبر التي أشاعها الأمويون لتبرير استبدادهم بالحكم، وكانت هذه المباحث المبكرة هي الفرشة الأولى التي مهدت الطريق للمعتزلة لاستنباط نظريتهم عن القدر وتأكيد مسئولية الإنسان عن أفعاله وعدم نسبتها إلى الخالق جل وعلا.

معنى ذلك أن تيار الاعتزال نشأ في الدينة، قبل أن ينتقل إلى البصرة وفي بيت عن بيوت النبوة وهو مدرسة محمد بن الحنفية التي لم تحظ بالاهتمام الكافي من جانب مؤرخي الفرق والمذاهب على ما يرى الدكتور على سامى النشار. ففي هذه المدرسة نشأ الحسن البصري قبل أن يحمل علمه ويرحل إلى البصرة ليستقر بها ويكتسب اسمها ويصبح عالمها بلا منازع، وفي مدارج هذا البيت نشأ واصل بن عطاء

صبيا إلى جانب عبدالله (أبو هاشم)، ابن الإمام محمد، ورفيق صباه، ومع ابنه الثانى الحسن الذي يعزى إليه وضع الأسس الأولى لفكر المرجئة.. وفي هذه المدرسة تخرج معبد الجهني.. التابعي الصدوق الذي أجمعت كتب العقائد على أنه أول من تكلم في القدر من المسلمين، فنهض يقاوم تيار الفساد الذي استشرى حين رأى الناس يرتكبون المعاصى علنا ويتعللون بالقدر.. إلى أن لقى حتفه على يد الحجاج.. وعشرات من رواد الفكر والفقه.

#### • الأصول الخمسة:

كانت المدينة إنن هي المهد الذي نشأ فيه تيار الاعتزال قبل أن يظهر في البصرة ويشتد عوده على يد واصل بن عطاء ويتحول إلى فرقة ثم مذهب فلسفى سرعان ما انتشر في العراق ومنها إلى بقية الأمصار حيث كان المعتزلة يبعثون الوفود إلى كافة أنحاء العالم الإسلامي يدعون الناس إلى مذهبهم - فما هي الأصول التي يقوم عليها مذهب المعتزلة.. ؟ يقول أحد أقطابهم هو أحمد أبو الحسين الخياط في كتابه (الانتصار): وليس لأحد يستحق اسم الاعتزال حتى يجمع القول بالأصول الخمسة وهي: التوحيد، والعدل، والوعد، والوعيد، والمنزلة بين المنزلتين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

والتوحيد هو لب مذهبهم، وأس نحلتهم وهو عندهم يعنى تنزيه الذات العلية عن المثل الشبيه والجرم والشكل واللون والطعم والرائحة والحلول والحركة والسكون.. ونفوا أن يكون لله تعالى صفات أزلية من علم وحياة وقدرة وسمع وبصر غير ذاته، بل الله قادر وعالم وحى وسميع وبصير بذاته، وليست هناك صفات زائدة على ذاته، ودفعهم إلى المغالاة في نفى الصفات عن الله.. الخوف من تعدد القدماء.. فيكون ذلك مدخلا إلى تعدد الآلهة.. أما الآيات التي تنسب إلى الله صفات ذلك مدخلا إلى تعدد الآلهة.. أما الآيات التي تنسب إلى الله صفات

كصفات البشر، فإن المعتزلة لجنوا إلى تاويلها، وقد بنوا على هذا الاصل استصالة الرؤية السعيدة.. أى رؤية الله تعالى يوم القيامة.. لاتتضعاء ذلك الجسمية والجهة.

اما قاعدة والعدل، التي تمثل الأصل الثاني عند المعتزلة فقد شرحها المسعودي في ومروج الذهب، فقال: هو أن الله تعالى لا يحب الفساد، ولا يخلق أعمال العباد، بل يفعلون ما أمروا به ونهوا عنه بالقدرة التي جعلها الله لهم وركبها فيهم، وأنه لا يأمر إلا بما أراد، ولم ينه إلا عما كره، وأنه ولي كل حسنة أمر بها، وبرى، من كل سيئة نهى عنها، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى ﴿ ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سعيئة فمن نفسك ﴾ فالله جل وعلا لم يكلف الناس مالا يطيقون، وإن أحدا لا يقدر على قبض ولابسط إلا يقدرة الله التي أعطاهم اياها، وهو المالك لها دونهم يغنيها إذا شاء: ولو شاء لجبر الخلق على طاعته، ومنعهم اضطرارا عن معصيته، ولكنه لا يفعل.. وقد رد المعتزلة بهذا الأصل على الجبرية الذين قالوا إن العبد مسير في أفعاله، فعدوا العقاب على ذلك ظلما.. تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً.

- والوعد والوعيد ـ الأصل الثالث من أصول المعتزلة فمعناه أن وعد الله بالثواب واقع لا محالة، وكذلك وعيده بالعقاب، وهكذا فمن أحسن يجازى بالإحسان أحسانا، ومن أساء يجازى عدابا اليما.. فلا عفو عن كبيرة من غير توبة، وأرادوا بهذا الرد على المرجئة الذين تساهلوا فقالوا لا يضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة.
- والقول بالمنزلة بين المنزلتين ـ الأصل الرابع ـ هو اشهر اصول المعتزلة التي أعلنها واصل بن عطاء.. وخلاصته أن المسلم العاصى في منزلة بين المؤمن والكافر، لأن الإيمان عبارة عن خصال الخير إذا

اجتمعت في إنسان سمى مؤمنا، أما الفاسق فلم يستكمل خصال الخير ولذلك لا يسمى مؤمنا، وليس بكافر ايضا، لأن الشهادة وسائر أعمال الخير موجودة فيه لا وجه لإنكارها.

اما الأصل الخامس - الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر - فهو اكثر أصول المعتزلة اختصاصا بالجانب السياسى من فكرهم ونظريتهم السياسية عندما وضعت في الممارسة والتطبيق، والمعتزلة في ذلك لا يختلفون عن كافة فرق الإسلام من حيث وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، ولكن اتفاق الفرق - في رأى الدكتور محمد عمارة - اتفاق ظاهرى يخفى خلافا واختلافا بين بعضها والبعض الآخر حول هذا الأصل الفكرى، فهم جميعا يؤمنون بقول الله تعالى ﴿ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ﴾ ولكنهم بعد ذلك يختلفون:

فأصحاب الحديث من أهل السنة: يحرمون استعمال العنف والقوة ـ السيف ـ في النهي، ثم ينكرون الخروج ـ الثورة ـ على أئمة الجور، وهم يقولون ـ وفق عبارة الإمام الأشعري ـ أن السيف باطل، ولو قتلت الرجال وسبيت الذرية ـ وأن الإمام قد يكون عادلا وقد يكون غير عادل وليس لنا إزالته وإن كان فاسقا ووفق عبارة الإمام أحمد بن حنبل فإن همن غلب بالسيف حتى صار خليفة وسمى أمير المؤمنين، فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه أماما عليه.. برا كان أو فاجرا فهو أمير المؤمنين».

والشيعة الإمامية ينكرون الخروج إلا إذا كان مع أمامهم المنتظر «فإذا خرج الناطق وجب سل السيوف حينئذ معه» أما قبل ذلك فلا تسل السيوف.

ولقد وقف هؤلاء وأولئك بوسائل النهى عن المنكر عند أداتى: القلب واللسان، دون اليد، فضلا عن اليد الحاملة للسيف.

لكن المعتزلة، في هذا الأصل من اصولهم الفكرية أوجبوا النهى عن المنكر بالوسائل الثلاث التي حددها حديث رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «من رأى منكم منكرا فليخيره بيده، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، فاليد، وتشمل الفعل وتعنى القوة، ثم اللسان، ثم الرفض القلبى.. وهي الوسائل التي حدها الحديث النبوى للنهى عن المنكر في مجتمع المسلمين، واستعلوا على جواز الخروج المسلح بقول الله سبحانه وتعالى: ﴿ وتعاونوا على البر والتقوى ﴾ وقوله ﴿ فقاتلوا التي تبغى حتى تفيء إلى أمر الله، وقدوله: «لا ينال عهدى الظالمين».. ومع المعتزلة في موقفهم هذا وقف الخوارج والزيدية، وطوائف من أهل السنة. ويرى الدكتور عمارة أن مقام هذا الأصل بلغ عند المعتزلة إلى الحد الذي جعلوه «أصلا عظيما من أصول الدين» وقالوا عنه: إنه أصل شريف.. وعدّه أشرف من جميع أبواب البر

والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر كما قرره المعتزلة: لا يقف عند الجانب الفردى، بل إنه أهخل الأصول فى العمل السياسى والمارسة الاجتماعية، فهدفه الأول والأساسى: «أن لا يضيع المعروف ولا يقع المنكر» فى المجتمع، أي أن معالم الحق والهدى بيئة يهتدى بها الناس، وأن يختفى المنكر من حياة الناس ومجتمعاتهم، فاذا تحققت هذه الغاية برئ الناس من تبعة وجوب هذا الأصل عليهم، فهو من فروض الكفاية وواجباتها التى هى أكثر أهمية واشد تأكيدا من فرض العين.

ويختلف الأمر بالمعروف عن النهى عن المنكر من حيث إن المطلوب في الأمر بالمعروف هو: الأمر به فقط وليس مطلوبا حمل الغير على الامتثال لهذا الأمر، ففي فريضة الصلاة - مثلا - فالواجب الأمر يإقامتها، وليس حمل تاركها على القيام بها.. أما المنكر فإن الواجب هو: النهى عنه وحمل فاعله على الانتهاء عنه بواحدة من الوسائل الثلاث. ولقد قيد المعتزلة وجوب هذا الأصل من أصوالهم الفكرية بتوافر الشروط التي تجعل ممارستها عملا مثمرا للغايات التي وجب لأجلها، وذلك مضافة أن يأتي الأمر والنهى بضد المطلوب.

وقد شرح القاضى عبد الجبار احد فقهاء المعتزلة هذه الشروط فيما يلئ: .

اولا - إن نعلم أن ما نامر به هو من «المعروف» وما ننهى عنه هو من «المنكر»، ولا يكفى في ذلك غلبة الظن، إذ لابد من بلوغ درجة العلم.

ثانيا - أن يكون «المنكر» الذي يجب النهى عنه «قائما مشاهدا» كان نرى الخمر أو أدواتها.. مثلاً.. وحكموا بأن غلبة الظن هنا تقوم مقام العلم بقيام «المنكر» فيجب النهى بناء عليها.

ثالثاً - أن نعلم أن نهينا عن «المنكر» لن يؤدى إلى حدوث «منكر» أشد من المنهى عنه، فلا يصبح أن ننهى عن شرب الخمر إذا علمنا - أو غلب على ظننا - أن هذا النهى سيؤدى إلى قتل أو فساد أشد من شرب الخمر.. عندئذ لا يجب النهى ولا يحسن.

رابعا ـ أن نعلم أن نهينا سيحدث أثرا إيجابيا، وأنه لن يذهب عبثا.. وإلا لم يجب النهى.. وإذا انتفى «الوجوب» قال البعض إنه «يحسن» لأنه بمنزلة استدعاء الغير للدين، وقال آخرون لا يحسن لأنه عبث.

خامسا - أن نعلم، أو يغلب على ظننا أن النهى عن المنكر لن يؤدى إلى وقوع ضرر في المال أو النفس للناهين عنه.. والضرر المعتبر هنا يضتلف باختلاف قدرات الناس وحالاتهم ومنازلهم.. وإذا انتفى «الوجوب» اتقاء للضرر، فإنه يحسن النهى عن المنكر، خاصة إذا علم أن وقوع الضرر على الناهى عن المنكر مما يزيد في إعزاز الدين بإبراز النماذج التي تضحى في سبيل إقامته شرعا، وفي الحالات التي ينتفى فيها «وجوب» النهى عن المنكر - لفقدان الشروط الواجب توافرها - فإن فيها «أظهار الكراهية» والرفض للمنكر وأهله هو واجب على الجميع وخاصة على من يتوهم منه ذلك فإن إنكاره ورفضه وكراهيته معلومة حتى دون اظهار وإعلان.

ويلاحظ الدكتور محمد عمارة أن المعتزلة استهدفوا بوضع هذه الشروط ضمان تحقيق الغرض المنشود من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فهم - مثلا - مع سل السيف وتجريده ضد الإمام الجائر، ولكنهم يشترطون للثورة شروطا منها: أن يكون الثوار جماعة.. يقودها إمام.. والنصر محتمل بالنسبة للثورة.

...

تلك هي الأصول الخمسة التي تشكل الركائز النظرية لفكر المعتزلة. وقد استقرت هذه الأصول بعد مباحث طويلة استغرقت عدة قرون وشاركت فيها أجيال وطبقات من مفكرى المعتزلة. ولكي يضع المعتزلة افكارهم موضع التطبيق فانهم لجئوا إلى ما لجأت إليه معظم الفرق الإسلامية التي كانت تناوئ السلطة، وهو التنظيم السرى، خاصة بعد المحنة التي تعرضوا لها في عصر الخليفة المتوكل الذي نكل بهم انتقاما منهم لما جنته أيديهم من عدوان على علماء الحديث والفقه خلال عصر المأمون والمعتصم والواثق، وهي الفترة التي شهدت عصرهم الذهبي ولكنهم تنكروا لمبادئهم وشعاراتهم التحررية، وبدأ ميزان نفوذهم يميل نحو السقوط. وكانت تلك مأساتهم التي باتت عبرة في بطون التاريخ.

#### الهوامش

- (۱) عبدالرحمن بن ملجم المرادى، أدرك الجاهلية وهاجر في خالفة عمر، كان من القراء وأهل المفقه والعبادة، شهد فتح مصدر وسكنها، حارب في صفين تحت راية على بن أبي طالب ثم خرج عليه مع الخرارج. اتفق مع البرل بن عبدالله، وعمرو بن بكر على اغتيال على ومعاوية وعمرو بن العاص في ليلة الخرارج. مضان ٤٠هـ فلم ينفذ منهم إلا ابن ملجم.
  - (٢) فجر الإسلام للأستاذ أحمد أمين ص ٣٤٨.
    - (٣) النظريات السياسية الإسلامية ص ٧٨ .
    - (٤) المعتزلة والثورة (كتاب الهلال) ص ٦١ .

# سقوط المعتزلة

كيف يتحول انصار الحرية إلى جلادين..؟ وكيف يتنكر أرباب العقل والحكمة لكل دواعى العقل والحكمة فيصبحون طفاة مستبدين؟ وهل يمكن لليد التى حملت القلم أن تحمل السوط تلهب به ظهور الخصوم والمعارضين! وهل يمكن لمن رفعوا شعار الاختيار الحر، وحاربوا الجبر والقهر، ونادوا بحرية الإرادة الإنسانية، أن يرغموا الناس قسرا على اعتناق مذهبهم! والإذعان لفكرهم بعد أن أصبح الفكر الرسمى للدولة!!

أسئلة عديدة لابد من طرحها قبل الدخول في معترك المحنة الحالكة التي كانت نكبة على مرتكبيها قبل أن تكون نكبة على ضحاياها.. لقد ذهب الجميع - الجلاد والضحية - وباتوا أثرا في بطون التاريخ.. وبقيت لنا العبرة الخالصة.. عبرة الفكر حين يقترن بالسلطة فيتملكه الزهو والغرور.. وينسى أنه فكر سماته الاختلاف وتعدد الرؤى، ويتصور أنه وحده على الحق وأن معارضيه على الباطل.. وينسى أن الحق شركة مناصفة بين طرفين وأن سبيل الوصول إليه هو الحوار بالكلمة والجدال بالفكرة. وأن السوط مهما بلغ به العتو فسوف يرتد إلى حامله ليتذوق لسعته الأليمة.

بلغ المعتزلة ذروة النضع في منتصف القرن الهجرى الثاني بعد أن انقرض جيل الرواد الأوائل واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد وجاءت طبقة جديدة حملت لواء الاعتزال، وقامت بالمهمة التاريخية الموكولة لها خير قيام.

كان المجتمع الإسلامي وقتئذ يفور بأمشاج من الشعوب التي اعتنقت الإسلام ولم تزل فيها بقايا من معتقداتها القديمة فطرحت على الفكر الإسلامي قضايا جديدة لم تكن مطروحة في الصدر الأول، كان معظمها قضايا فلسفية تتعلق بالذات الالهية وصفاتها وإصل الكون والجبر والاختيار والخير والشر والحساب والعقاب.. فقدم الفرس ما ورثوه من تراث زرادشت وماني ومزدك، ونافسهم في ذلك النصاري واليهود.. كل يستفيد من مناخ الحرية الذي أتاحته الدولة الإسلامية إقرارا لمبدأ حرية العقائد وعدم الإكراه.. وازدحمت الساحة الفكرية بكل هذه الألوان المتعددة من المعتقدات والمذاهب والنحل، وكان المعتزلة الأوائل يناقشون كل هذه الأمور بما لديهم من زاد فكرى يستمدونه من نصوص القرآن الكريم، فيجدون انفسهم في تأويلها كي تتمشى مع طريقتهم في الاستدلال العقلي، ولكن مع قيام الدولة العباسية نشأت الحاجة إلى ترجمة تراث الشعوب القديمة إلى اللغة العربية وفي مقدمتها تراث اليونان الفلسفي، وكان الهدف منه أن يتسلح المفكرون المس لمون بنفس السيلاح الذي يستعمله خصومهم.. سيلاح الفلسيفة والنظر العقلي بدلا من الوقوف عند حدود النصوص النقلية.

وبدأت حركة الترجمة على استحياء في عهد مؤسس الدولة العباسية وراعيها أبى جعفر المنصور، أقول على استحياء لأن المنصور لم يكن مشجعي التوسم في الاختلاط بالثقافات الأجنبية، فاقتصر على

ترجمة نوعين من تراث الهند: كتب الفلك، لأنه كان من هواة التنجيم، وكتب الطب لأنه كان يشكو وجعا في الأمعاء. وسارت حركة الترجمة الهويني طوال عهود خلفائه المهدى والهادى والرشيد، إلى أن بلغت أوجها في عهد الخليفة المثقف أبي عبدالله المأمون.. الذي أنشأ (بيت الحكمة) ليكون كعبة للثقافة الجديدة، وجلب له فقهاء السريانية ليقوموا بترجمة تراث الفكر الإغريقي.

## قال أرسطو:

ويعزو ابن النديم فى (الفهرست) اهتمام المامون بالثقافة اليونانية إلى حكاية أشبه بالأساطير تقول إن الخليفة رأى فى منامه «رجلا أبيض الجبهة مقرون الحاجب، أجلخ الرأس، أشهل العينين، حسن الشمائل، فقال له المامون: من أنت..؟

قال الرجل: أنا أرسطاليس.

قال المأمون: فسررت به وقلت: أيها الحكيم هل أسالك؟

قال: سل..

قال المأمون: ما الحسن؟

قال الرجل: هو ما حسن في دالعقل».

قال: ثم ماذا؟

قال: ما حسن في «الشرع».

قال: ثم ماذا؟

قال: ما حسن عند «الجمهور».

قال: ثم ماذا؟

قال: ثم.. لا .. ماذا..!

وبصرف النظر عن مدى صدق هذه القصة أو اختلاقها، فإنها تكشف عن ولع المأمون بالثقافة الفلسفية عند اليونان، الأمر الذى دفعه على حد قول صاحب الفهرست - إلى مراسلة ملك الروم يستأننه فى ترجمة بعض كتب العلوم المخزونة فى البلاط البيزنطى، وبعد امتناع لم يطل، أجابه ملك الروم إلى طلبه، وبعث إليه يحمل من الكتب المختارة فى الطب والفلسفة والهندسة والموسيقا والحساب.. حيث عكف المترجمون فى بيت الحكمة على نقلها إلى اللسان السرياني ومن ثم إلى اللسان العربي، ونفهم من قول ابن النديم أن هؤلاء التراجمة كانوا من أديان مختلفة ومذاهب متنوعة وأوطان متباينة، ولكنهم اتفقوا جميعا على هدف واحد هو نقل هذه العلوم الأجنبية إلى العربية لتتحول مع الزمن إلى ثقافة عربية تسرى في العقل العربي الإسلامي سريان الزيت في السراج المنير.

لا يمكن بالطبع فهم أبعاد هذه الحركة الثقافية الخطيرة بعيدا عن شخصية المأمون.. إذ يصعب تفسير هذا العمل الحضارى خارج إطار شخصية حاكم مفتون بالثقافة.. محب للعلوم.. مغرم بالفكر.. مشجع للعلماء.. وكل الدلائل تشير إلى المناخ العلمى الذى تربى فيه المأمون منذ صباه.. فقد تلقى تربية إسلامية متخصصة تمثلت فى علوم القرآن والحديث والفقه.. وخصص له أبوه الرشيد مجموعة من المربين على رأسهم الإمام مالك بن أنس.. وما ظنك بتلميذ يتعلم من إمام أهل السنة؟ إلا أن يستوى عالما فقيها.. وساعده على ذلك حب أصيل للعلم، ورغبة صادقة فى التحصيل والاطلاع على كل ثمرات العقل أيا كان

مصدرها. ولكن الذي يهمنا في كل هذه الألوان المتعددة من الثقافات والعلوم.. شغفه بالفلسفة.. في صورتها الكلامية التي رسمها المعتزلة، الأمر الذي دفعه بقوة إلى اعتناق فكر المعتزلة.. فلاسفة العصر وفرسان علم الكلام.. ورواد العقل والحكمة.. وتقول بعض الروايات إنه تلقى فكر الاعتزال عن أبى الهذيل العلاف الذي انتهت إليه زعامة المعتزلة في بغداد.

وكان المعتزلة أول من أفاد من حركة الترجمة، فعكفوا على فكر اليونان يستخرجون منه الأطر والمناهج التي تساعدهم في بلورة فكرهم حتى يتمكنوا من خوض المعارك الفلسفية التي اشتد أوارها.. وبدءوا لأول مرة في الفكر الإسلامي - يستخدمون مناهج جديدة في تناول القضايا الدينية بالنظر العقلي والاستدلال المنطقي، وليس مجرد الاستناد إلى النصوص والروايات.. فبلغ مقام العقل عند المعتزلة مقام التقديس حتى أنهم جعلوا من العقل أداة لاختبار النصوص الشرعية، فما وافق العقل أجازوه، وما جاوز العقل رفضوه، ثم بلغوا ذروة المغالاة في تقدير العقل حيث جعلوا منه أول الأدلة الشرعية - قبل الكتاب والحديث والإجماع - فبالعقل يعرف صدقها، وبواسطته يكتسب الكتاب والسنة والإجماع قيمة الدليل وحجيته، ولعل الحوار الذي دار بين المأمون وأرسطو في المنام يوضع لك هذا الأمر حيث جعل العقل في المرتبة الأولى قبل الشرع.

ولم يكن من (المعقول) أن تمر مثل هذه الأساليب الجديدة والجريئة مرور الكرام على حراس الشريعة وفقهاء السنة ورجال الحديث الذين لم يتعودوا هذه الطريقة في فهم الدين وتفسيره، وكان من الطبيعي أن تثور بين الطرفين مشاحنات وخصومات.. كان فقهاء الشريعة ينظرون بعين الريبة إلى مناهج المعتزلة ويعتبرونها بدعة ليس لها أصل في الموروث من الدين.

وتمسك أهل الحديث بما كان عليه السلف من التزام بالكتاب والسنة دون خوض في القضايا العقائدية التي طرحها المعتزلة، وكان على راس الفقهاء إمام العصر أحمد بن حنبل الذي رفض الخوض فيما خاض فيه المعتزلة، وعاش في بغداد حياة سلفية خالصة تجرد فيها من ملابسات العصر ومنازلاته ومشاحناته، واختار أن يحلق بروحه في جو الصحابة والصفوة من التابعين ومن جاء بعدهم، وكان يعتقد أن الخروج على منهج السلف زيغ من الشيطان، وإلحاد في دين الله، وكان يرى أن الانزلاق في متاهات الفلسفة لن يؤدي إلى طائل، وإنما هو شغل عن البحث في أمور الدين.

واشتعلت تحت الرماد جذور معركة حتمية بين الجديد والقديم.. بين اصحاب المناهج العقلية. واصحاب المناهج النقلية.. بين انصار التحرر والخروج على الأساليب التقليدية في البحث، وأنصار السنة الذين يقفون عند تراث السلف.. وتحددت قيادة المعركة وأسلحتها وجنودها.. فالمعتزلة يمثلون الارستقراطية الفكرية في عنفوانها وعلى رأسها احمد ابن أبي دؤاد كبير القضاة. وأهل السنة والحديث وعلى رأسهم أحمد بن حنبل يمثلون أصول الدين ومن ورائهم جماهير بغداد التي تثق بهم وتصلى خلفهم وترتاح إلى طريقتهم في معالجة القضايا الدينية وتنفر من طريقة المعتزلة الفلسفية المعقدة.

ولقد تحددت معالم المعركة وبقى على الدولة أن تحدد موقفها.

واختارت الدولة فى شخص صاحبها - الخليفة المأمون - أن تقف فى صف المعتزلة.. فتؤازرهم وتساندهم.. وتناوىء الفقهاء وتحاصرهم بعنتها.. حتى بلغ العنت حد الإيذاء والإهانة والضرب بالسياط.

لقد كان أمرا متوقعا أن يناصر المأمون المعتزلة بحكم العلاقة الثقافية القديمة التى تربطه بهم، وبمقتضى المكونات الشخصية له، والتى يمتزج فيها الولع بالفلسفة بالجرأة فى الجدال والمناقشة، وبمقتضى الظروف السياسية والاجتماعية والثقافية التى كانت تمر بها الدولة الإسلامية، والتى تفرض عليها فرضا أن تتصدى للهجمات الفكرية الشرسة التى يشنها خصوم الإسلام، ولم تكن عند فقهاء العصر بضاعة تصلح للعرض لأنهم توقفوا عند حدود السلف.. وفى نفس الوقت وقفوا موقف المناوى، لهؤلاء الفرسان الذين حملوا عب، الدفاع عن الدين بسلاح الفلسفة والعقل.

## ● استغلال النفوذ:

وكان المعتزلة قد بدءوا يلتفون حول المامون فور جلوسه على عرش الامبراطورية العباسية بعد فراغه من القضاء على اخيه الامين، واعتبروا أنفسهم حزب الحكومة والناطقين باسمها في أمور الدين والعقيدة، والذين يحق لهم شغل المناصب الرئيسية شأنهم في ذلك شأن كل جماعة ذات فكر عقائدي يتصدر أحد أعوانها سنام السلطة، فيجدون فيها فرصتهم الذهبية لاستغلال النفوذ، وتسخير مؤسسات الدولة لخدمة حزبهم وعقيدتهم ومذهبهم، ثم يصل بهم الاستبداد إلى اعتبار مذهبهم المذهب الرسمي للدولة فيحملون الناس على اعتناقه، ويعتبرون كل معارض لمذهبهم خصما لا يستحق البقاء في دولتهم.

كان مجىء المأمون إلى الحكم نقطة تحول خطيرة فى تاريخ المعتزلة وتاريخ الفكر السياسى فى الإسلام .. فلأول مرة يتنسم المعتزلة ريح السلطة ولأول مرة يستمتع أصحاب الفكر ببريق الحكم.. ولأول مرة يجد أرباب العقل والحكمة أنفسهم وقد أقبلت الدنيا عليهم بأموالها

وجيشها ونفوذها.. وكان المتوقع أن يكون هؤلاء العقلاء أشد احتراما للعقل. والحرية.. وأكثر من غيرهم تمسكا بشعارات العدالة وحرية الإرادة الإنسانية التى طالما تغنوا بها.. ولكن التجربة كانت مريرة.. وكان الدرس مفزعا.

لقد أصبح بلاط المأمون مرتعا للمعتزلة.. يمرحون فيه.. وينهلون من نعيمه.. فأينما سرت في مؤسسات الدولة وجدت المعتزلة بديرون ويتحكمون.. وأصبحت الكلمة العليا في أنحاء الأمبراطورية لراسهم وشبيضهم أحمد بن أبي دؤاد الذي أسند إليه المأمون منصب قاضيي القضاة.. وأضحت كلمته تعبيرا عن رأى الخليفة الذي أسلم للمعتزلة ذقنه.. ومنحهم كل السلطات.. وأحاطوا به في مجالسه ومناظراته وندواته.. ولم تكن المناظرات شيئا جديدا على البلاط العباسي.. فقد كان أباء المأمون وأجداده يعقدون المناظرات للعلماء والفقهاء.. ولكنها كانت تدور في إطار الدين وشئون الفقه والإدارة والحكم، ولكن الجديد في مناظرات المأمون أنها كانت ذات صبغة فلسفية بحتة.. بعد أن أصبحت الفلسفة بضاعة شعبية.. وبعد أن شاع فكر اليونان في مؤسسات الفكر والثقافة.. وكان المأمون بحكم ثقافته وتكوينه المستنير يستمح لكل صباحب رأى بأن يدلى بدلوه.. ويصاجح عن فكرته.. وهو يستمع.. ويستمتع.. ويتذوق .. ويشارك التحاورين حوارهم.. وكان أحرى بالمأمون أن يسعد بهذا المستوى الرفيع الذي يشيع في بلاط حاكم مسلم جعل من حرية الفكر مبدأ عمليا.

ولقد كان من المفترض أن تواصل هذه النهضة الثقافية مسيرتها حتى تبلغ ذراها، وتترك للعالم الإسلامي نموذجا لحرية الفكر.. لولا تلك الفكرة الشيطانية التي تلبست المعتزلة، وجعلتهم يفرضون على المأمون

اعتناق مقولة (خلق القرآن) ثم اقنعوه بأن يفرضها على علماء الدين فإذا امتنعوا.. تعرضوا للاضطهاد والتنكيل والإيذاء.. وسقط المعتزلة في بؤرة الاستبداد.. وأجهضوا حرية الفكر.. ووضعوا المسلمين جميعا في محنة اليمة لا تزال ذكراها ماثلة في الأذهان.

وفكرة خلق القرآن التي ابتدعها المعتزلة فكرة فلسفية معقدة ليس لها أصل في الدين، ولا تتعلق بصلب العقيدة، وإنما تسربت إليهم من أصحاب الديانات الأخرى.. وكان الناس لا يفهمونها .. ومع نلك أصر المعتزلة على إيمان الناس بها .. وجعلوا منها أداة لاختبار عقيدة المسلمين .. فمن قال بها حظى بشرف الإيمان .. ومن أنكرها حكموا عليه بالكفر والإلحاد .. وبلغ الاستبداد أوجه عندما صدرت التعليمات إلى صاحب الشرطة لكي يمتحن الفقهاء في عقيدتهم .. فلما جاء الدور على الإمام أحمد بن حنبل وقعت المحنة .

## • الإرهاب في خدمة المذهب:

ارتكب المعتزلة غلطة العمر حين ظنوا أن أفكارهم يمكن أن تسود عن طريق القهر والعسف والترهيب، وإذا كانت جريمة الإرهاب الفكرى تحسب بمثلها في موازين الجزاء والعقاب، فإنها تحسب بعشرة أمثالها عندما تنصب الموازين لحساب المعتزلة، لأن حرية الفكر كانت ركنا أساسيا في مذهبهم، وكانوا يرفعون شعار حرية الإرادة الإنسانية في القول والفعل والجزاء، ويرفضون أي حجر على عقلانية التفكير، فلما تربعوا على السلطة جعلوا من مذهبهم دينا يفرضونه على الناس بالقوة، وتناسوا الشعارات التي تغنوا بها.. ثم تمادوا في عتوهم فحرضوا الدولة على التنكيل بالمعارضين ولو تطلب الأمر ضرب الأعناق.! ولم يضطر ببالهم أن دوام الحال من المحال.. وإن تلك الأيام نداولها بين

الناس.. وأن من يتريع اليوم على قمة السلطة سوف يهوى غدا إلى السفح . فيتجرع كأس الهوان التي أذاقها لخصومه.

وتلك أبسط قوانين العدل الإلهى التي آمن بها المعتزلة وهم خارج الحكم.. ثم تجاهلوها وهم في الحكم.. وحين تضرب الحرية بأيدى أبنائها يكون الجرم أفظع مما لو حدث بأيدى أعداء الحرية.

وكان المأمون في طرطوس، على الحدود بين العراق وتركيا، يقاتل الروم، ولكن جهاده في سبيل الله لم يصرفه عن الحرب في ميدان الفكر والعقيدة، وما أبعد الشقة بين الحربين، فقد كانت الأولى ضد أعداء الدين، أما الثانية فكانت ضد العلماء والفقهاء الذين رفضوا القول بخلق القرآن، وربما اختلط الأمر على المأمون فوضع الحربين في كفتين متساويتين أو ربما تسلطت عليه شطحات الفلسفة فاعتبر النضال من أجل مقولة خلق القرآن حربا مقدسة لا تقل قداسة عن حرب الروم.. ومضى الخليفة فلبس مسوح كرادلة الكنيسة الرومانية الذين أداروا محاكم التفتيش في العصور الوسطى، وبعث إلى محافظ بغداد يأمره بأن يرسل إليه سبعة من وجوه العلماء ليتولى بنفسه امتحانهم واستقصاء معتقداتهم.

ولم يكن الإمام أحمد بن حنبل بين العلماء السبعة المطلوبين الذين مثلوا أمام الخليفة فأرتج عليهم، وضعفت صلابتهم فأجابوا المأمون بما كان يبتغيه منهم وأذعنوا جميعا لأمره، فردهم إلى بغداد وطلب من عامله عليها إسحاق بن إبراهيم أن يشهر أمرهم وقولهم وأن يجيبوا بما أجابوا به الخليفة في حضرة الفقهاء والمشايخ من أهل الحديث، وكان من الطبيعي أن يترك هذا التراجع أثرا مؤلما في نفس أحمد بن حنبل الذي كان يتمنى أن يصمد العلماء وألا يهابوا المأمون وكان يرى أنهم لو

ثبتوا على موقفهم لانقطع أمر المحنة ولما سمع بها أحد في بغداد ولما تطورت ذلك التطور المؤسف في المراحل اللاحقة، وينقل لنا المستشرق الأمريكي ولتر باتون في كتابه الوثائقي (أحمد بن حنبل والمحنة) عن مخطوط المؤرخ المقريزي (المقفي) قول الإمام أحمد «لو كانوا صبروا، وقاموا لله، لكان انقطع الأمر، وحذرهم الرجل ـ يعنى المأمون – ولكن لما أجابوا وهم عين البلد، اجترأ على غيرهم» وكان أحمد إذا ذكر هؤلاء العلماء يغتم ويقول: «هم أول من ثلم هذه الثلمة».

وقد صدقت رؤية الإمام أحمد بن حنبل وجاء إذعان العلماء السبعة وضعفهم وخورهم، مشجعا للخليفة ليمضى فى خطته الحثيثة لحمل الناس قسرا على القول بخلق القرآن، فلم يبق أمامه سوى أن يضرب العناصر العنيدة فى جبهة العلماء، وقد رأى فى صلابتهم تحديا له.. وجرأة غير متوقعة على مناوأة الخليفة الذى جمع فى يده سلطان الدنيا والدين. فبعث إلى محافظ بغداد برسالته الثالثة وضمنها تجريحا صريحا للعلماء وخلع عليهم صفات الجهل والإلحاد فى الدين.. والتواطؤ مع أعداء الإسلام.

#### ● امتحان الفقهاء:

وقد نفذ إسحاق بن إبراهيم أوامر المأمون فأحضر رهطا من العلماء بينهم الإمام أحمد بن حنبل، فقرأ عليهم كتاب المأمون مرتين حتى وقفوا على معناه ثم سألهم الإجابة للمذهب الذى دعا إليه الخليفة، فحاولوا في البداية الإدلاء بحجج على سبيل التمويه والمغالطة، ولا يفهم منها إذا كانوا يوقنون بخلق القرآن أو ينكرون أنه مخلوق، وكان أول من دخل الامتحان بشر بن الوليد الكندى، وجرى الامتحان على النحو التالى:

المحافظ: ما تقول في القرآن؟

بشر: قد عرفت مقالتي لأمير المؤمنين غير مرة.

المحافظ فقد تجدد من كتاب أمير المؤمنين ما قد ترى.

بشر: أقول القرآن كلام الله.

المحافظ: لم أسألك عن هذا، أمخلوق هو؟

بشر: الله خالق كل شيء.

المحافظ ما القرآن شيء؟

بشر: هو شيء.

المحافظ فمخلوق..؟

بشر: ليس بخالق..

المحافظ لست اسالك عن هذا، امخلوق هو؟

فاقر بشر بأنه قد سلم إلى أقصى مدى يستطيع أن يسلم به، فضلا عن أن الخليفة قد أحله من الافصاح عن رأيه فى هذه القضية وعندنذ أخذ المحافظ رقعة كانت بين يديه فقرأها على بشر ونصها «أشهد ألا إله إلا الله أحد فرد لم يكن قبله شىء ولا بعده شىء، ولا يشبهه شىء من خلقه فى معنى من المعانى ولا وجه من الوجوه، فقال بشر: نعم، وقد كنت أضرب الناس على دون هذا.. ثم التفت المحافظ إلى كاتبه وقال: أكتب ما قال.

وعلي هذا النحو سارت عملية الامتحان، فلما جاء الدور على الإمام أحمد بن حنبل ظل حازما ثابتا في التمسك بإقراره أن القرآن كلام الله.. ولم يزد عليها شيئا.. وبعث المحافظ إلى الخليفة بتفصيل إجابات العلماء.. وبعد انقضاء تسعة أيام جاءه الكتاب الرابع من المامون وفيه ربود تفصيلية على إجابات العلماء.. وتعقيب على كل اجابة على حدة واتهام لكل عالم في أخلاقه ودينه، فوصف إجابة بشر بن الوليد بأنها تحتوى على الكذب والكفر والزور والمنكر.. وأمره بأن يستدعيه مرة أخرى ويستتيبه أي يمنحه فرصة التوبة التي تعطى للمرتد «فإن أمير المؤمنين يرى أن تستتيب من قال بمقالته وإن أصر على شركه ودفع أن يكون القرآن مخلوقا بكفره وإلحاده فاضرب عنقه وابعث إلى أمير المؤمنين برأسه».

وتكررت العبارة الأخيرة في ختام كل تعقيب للمأمون على إجابة الفقهاء وهي تحمل أمرا صريحا بضرب أعناق العلماء المعارضين لأمر الخليفة. وكان من شأن هذا التطرف في معالجة القضية أن يؤدي إلى تخويف العلماء وترهيبهم، وهو ما حدث بالفعل عندما استدعى المحافظ العلماء وقرأ عليهم كتاب الخليفة، فتراجعوا جميعا عن صلابتهم ما عدا اثنين هما: أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح (المضروب).

عندئذ تلقى المحافظ امرا من المامون بأن يبعث إليه بالشيخين في طرطوس موثقين في الأغلال، فلما بلغا مدينة الأنبار، عبر احد علمائها وهو أبو جعفر الأنبارى نهر الفرات، والتقى بالإمام أحمد وذكره بمسئوليته كعالم كبير ينظر إليه الناس جميعا كقدوة في الدين فإن أجاب إجابة موافقة لرغبة الحكومة، فسيجيب الناس جميعا إلى القول بهذه المقالة، ولكنه لو رفض التسليم بها فمعظم الناس - إن لم يكن كلهم سيتوقفون عن الإجابة.

فانهمرت دموع الإمام أحمد وأخذ يردد: ماشاء الله.. واستانف العالمان رحلتهما في حراسة مشددة إلى طرطوس فلما بلغا مدينة أذنا وقعت المفاجأة .. فقد جاء الناعي ينعي وفاة الخليفة!! وشاء الله أن يمضى المأمون إلى ربه قبل أن يلتقى بالإمام أحمد وصاحبه.. وبينما هما في طريق العودة إلى بغداد، فاضت روح محمد بن نوح رفيق الإمام أحمد فصلى عليه أحمد وهو لا يزال في قيوده.. ودفنه ثم عاد إلى بغداد وقد ظن أن المحنة قد انتهت بوفاة الخليفة المأمون.. ولكن الأقدار أرادت لهذا الإمام العظيم أن يخوض المحنة إلى نهايتها ليظل صموده درسا وقدوة لكل أصحاب العقائد في كل زمان ومكان.

## • وصية الخليفة:

كان من المتوقع أن تنتهى محنة خلق القرآن بوفاة المأمون وتنتهى معها محنة الإمام أحمد، لولا أن المأمون ترك وصية إلى أخيه المعتصم تتضمن أمرين خطيرين، أولهما أن يواصل طريق سلفه فى حمل الناس على اعتناق مقولة خلق القرآن، وثانيهما وهو الأخطر أن يستمسك بأحمد بن أبى دؤاد، شيخ المعتزلة وزيرا وصاحبا ومستشارا.. وهو الرجل الذى يجمع المؤرخون على أنه المسئول الأول عن إغراق الدولة فى محنة خلق القرآن، وأنه الكاتب الحقيقي لكل الرسائل التى كان يبعث بها المأمون من فراش مرضه على الحدود والتى كانت تتضمن كافة الأوامر بامتحان العلماء .. و .. ضرب أعناقهم..!!

وبجلوس المعتصم على عرش الدولة العباسية، دخلت محنة خلق القرآن ـ ومعها محنة الإمام أحمد بن حنبل ـ في منعطف خطير، وبلغت المحنة ذروة القسوة الاجرامية حين تجرأ المعتصم على ضرب الإمام العظيم بالسياط.

ولنا أن نتساط: كيف تجرأ المعتصم على ارتكاب هذا الجرم الفظيع. إلى وكيف طاوعته نفسه أن يأمر جلاديه بأن ينهالوا على جسد الإمام بالسياط حتى بلغ عدد الضريات ثلاثمائة سوط. إلى ثم.. ما هى الجريمة التى جناها الإمام أحمد حتى يستحق من أجلها هذا العقاب المزرى الذى هو أحط ما عرفت البشرية من فنون التعنيب!! وما هو المسند الذى أباح للمعتصم انتهاك حرمة الجسد الإنساني حتى يمزقه بالسياط. إلا أن تكون شريعة الغاب التى لا تقيم وزنا لظروف الضحية العزلاء عندما يضعها قدرها بين براثن وحش مفترس.

فما هى الدوافع الخفية التى دفعت بالمعتصم إلى ركوب هذا المركب الوعر..؟

وقبل أن أمضى فى شرح هذه الدوافع يهمنى أن أضع فرضا يبلغ عندى مرتبة اليقين هو أن المأمون لو طال به الأجل وواجه الإمام أحمد لكان له معه شأن أخر يختلف تماما عن الروح العدائية العنيفة التى كتبت بها الرسائل المنسوبة إلى المأمون وإننى على ثقة من أن المأمون لم يكن ليتجرأ على إهانة الإمام أحمد ولم يكن اللقاء بينهما يتجاوز حدود الحوار الثرى بين خليفة مثقف حر التفكير، وعالم جليل متمسك بأهداب الكتاب والسنة، ولو جرى هذا الحوار لكان بين أيدينا الأن نموذج من السجال الراقى والأدب الرفيم.

## • طبيعة المعتصم:

هكذا كان المامون خلقا وفطرة وثقافة. ولم يكن اخره المعتصم على شيء من ذلك وإنما كان فقيرا في ثقافته.. ضعيفا في أخلاقه.. ضحلا

فى قدراته السياسية.. ولم تعرضه الطبيعة عن كل ذلك سرى فحولة بدنية، وقوة عضلية اكتسبها عن أمه التي كانت جارية تركية.

على ضوء هذه العوامل النفسية والخلقية والفطرية يمكن تفسير المازق الذى وقع فيه المعتصم وبفع به إلى حماقة التطاول على شيخ كبير في مكانة احمد بن حنبل.. وقبل أن العخل في تفصيل ما أعنيه أحب أن أذكر القارىء بأن المعتصم هذا.. هو الذى فتع الباب أمام النفوذ التركي ليصبح الضلع الثالث في مثلث المسراع على السلطة، الذي كان العرب والفرس يمثلان ضلحيه الآخرين.. فقد أراد أن يمارس لعبة التوانن بين العصبيتين العربية والقارسية بإنخال عصبية ثالثة تكبح من جماحهما، وما درى أنه فتح نافذة للفتنة لم يهدأ أوارها حتى زلزلت دولة العباسيين، وكانت مصارع الكثيرين من هؤلاء الخلفاء على أيدى الأشاوس الترك الذين صارت إليهم مقاليد الحكم.

وكان من الطبيعي أن يتأثر المعتصم بهذا العنصر التركي الوافد الذي تجمعه به صفات وراثية اكتسبها من أمه التركية فأخذ عنهم حدة المزاج، والخشونة في التعامل والقوة البدنية الغاشمة الخالية من لمسة التحضر، كما أخذ منهم كراهة الحوار وبغض الجدل والتعصب للرأي ولو كان خطأ، فإذا عرفنا أن المعتصم كان منذ صباه عزوفا عن العلم خلافا للمأمون - كارها للمعرفة محبا للجندية معجبا بقوته العضلية لأدركنا مكوناته النفسية التي جعلته عاجزا عن معالجة قضية الإمام أحمد بما ينبغي أن تعالج به قضايا الفكر والرأي.

وفي ظل هذه الظروف النفسية والخلقية الحادة، دخل أحمد بن حنبل إلى قلب المحنة.

## • اعطونی شیدا:

عاد الإمام أحمد من طرطوس إلى بغداد وقت أن الت مقاليد الخلافة إلى المعتصم وشغله ما يشغل الحاكم الجديد من أمور، ومضى ثلاثون شهرا قضاها الإمام في سجن بغداد مع اللصوص والقتلة قبل أن يتذكر الخليفة قضيته ويعيد فتح ملفها من جديد، وهناك شبه اجماع على أن زعيم المعتزلة أحمد بن أبى دؤاد كان القوة المحركة للبت في قضية ابن حنبل قبل أن يصبح زعيما شعبيا تلتف من حوله قلوب العامة، والثابت أن ابن أبى دؤاد ظل في مكانه الأثير من قصر الخليفة الجديد يدس إليه ويحرضه على قتل ابن حنبل كما كان يفعل مع سلفه.

وتعددت المناظرات بين قضاة المعتزلة والإمام احمد على مشهد من المعتصم فكان الإمام لا يزيد على قوله: «اعطوني شيئا من كتاب الله أو سنة رسوله حتى أقول به» وريما كان هذا الثبات من جانب الإمام، وتمسكه الشديد بالكتاب والسنة حرك كوامن الاعجاب في نفس المعتصم فتلطف به ووعده بأحسن الجزاء إن هو قال بضع كلمات تنهى المسألة وقال على مسمع من الحضور: «والله لئن أجابني لأطلقن عنه يدى. ولأركبن إليه بجندي ولأطأن عتبته».

ولس ابن أبى دؤاد بوادر اللين تتسرب إلى قلب المعتصم فخاف أن تنتهى قضية الإمام بانتصاره وزوال دولة المعتزلة فبدأ يضرب على الوتر الحساس، ويشير في نفس المعتصم عزة السلطة التي تأبى الرضوخ والتساهل مع المعارضين فكان يقول له: «إن تركته قيل إنك تركت مذهب المأمون وسخفت قوله.. وأنه ـ أي الإمام ـ غلب خليفتين».

وهنا نلاحظ مدى استغلال ابن أبى دؤاد اسم المأمون ونسبة المذهب الاعتزالي إليه، مما يؤكد أن المعتصم لم يكن مشغولا بالقضية إلا من

حيث ارتباطها بالمأمون شانها في ذلك شأن كثير من الموروثات التي وجدها فكان عليه أن يبت فيها.

فلما كان اليوم المشهود في العشر الأواخر من رمضان بلغ تأثير المعتزلة على المعتصم مداه.. ووصل إلى نقطة اللاعودة عن تعذيب الإمام الذي يروى بنفسه وقائع الحادث الشنيع:

«فلما كان الغد .. وجه إلى فأدخلت فإذا الدار غاصة فجعلت الخل من موضع إلى موضع وقوم معهم السيوف وقوم معهم السياط وغير ذلك. فلما انتهيت إليه. أى الخليفة.. قال: اقعد.. ثم قال: ناظروه وكلموه.. فجعلوا يناظروننى وجعل صوتى يعلو اصواتهم. فلما طال الجدل نحانى ثم خلا بهم، ثم نحاهم وردنى إليه، وقال:

- ويحك يا أحمد.. أجبنى حتى أطلق عنك يدى فريدت عليه نحوا مما كنت أريد؟

فقال لى: عليك (وذكر اللعن).

ثم قال: خذوه .. اسحبوه.. واخلعوه.

فسحبت ثم خلعت ونزعوا القميص عنى وجلس المعتصم على كرسى ثم قال:

. العقابين والسياط.

فجىء بالعقابين والسياط فمددت يدى فقال بعض من حضر خلفى: خذ ثانى الخشبتين بيديك وشد عليهما فلم أفهم ما قال، فتخلعت يداى، ثم تقدم الجلادون. فجعل يتقدم الرجل منهم فيضربنى سوطين، فيقول لهم المعتصم: شد.. قطم الله يدك.

فقال الإمام أحمد:

فذهب عقلى .. فأفقت بعد ذلك فإذا الأقياد قد أطلقت عنى وأتونى بسويق: فقالوا لى: اشرب وتقيا، فقلت: لست أفطر.

ثم جيم بى إلى دار استاق بن إبراهيم (حاكم بغداد) فتحضرت صلاة الظهر. فتقدم ابن سماعة فصلى، فلما انفتل من الصلاة قال لى:

صليت والدم يسيل من ثوبك.

فقلت: لقد صلى عمر وجرحه يثعب دما.

تلك محنة أحمد بن حنبل التي ذهبت في التاريخ مذهب المثل الأعلى في الثبات والجلد والصبر على المكاره وبقيت على مدى اثنى عشر قرنا تثير في حياة المسلم خاصة والإنسان عامة أنبل الأحاسيس وأقدرها على مقاومة الطغيان.

### • في قلب المحنة:

كان من المستحيل أن تمضى محنة خلق القرآن إلى مالا نهاية.. وكان لا مفر من أن تنتهى إلى ما انتهت إليه كل المحن التى نكبت الإنسان فى حريته، حيث يسقط الطفاة والجلادون ومصاصو الدماء، وتذهب دولتهم.. وينهض المعذبون من تحت آلات العذاب، يلعقون دماءهم.. ويضمدون جراحهم.. ويستغفرون للذين أساءوا إليهم.. ويستأنفون مسيرتهم إلى أنبل الغايات.. نعم .. سقط الطغاة من ذاكرة

التاريخ، ولم يبق منهم سوى العبرة.. أما الذين احتملوا وصبروا.. وصمدوا.. وثبتوا.. ورفضوا.. فقد تربعوا على عرش القلوب.. ولك أن تسال الناس الآن: هل تسمعون عن احمد بن أبى دؤاد شيخ المعتزلة الذى حرك الفتنة، وقاد المحنة..؟؟ هل تسمعون عن المعتصم أو الواثق..!! ولكنك لو سالتهم عن احمد بن حنبل فستجد الجواب مقرونا بعبارات الإجلال والتوقير.. فهو الإمام والمحدث والفقيه.. وهو رأس احد الذاهب الأربعة التي يترسم المسلمون خطاها في عالم الإسلام.

هذا هو الدرس الذي كان على الطغاة أن يستوعبوه.. ولكن الطغاة ينسون وتتحكم فيهم الأثرة والأنانية ونزعات الغرور والاستعلاء والاعتداد بالنفس وتحقير ما عند الآخرين.. ويقع الحاكم في الشرك في اللحظة التي يعتقد فيها أنه - وحده - على الحق.. وأن معارضيه على الباطل.. فيبدأ في ايذائهم واضطهادهم.. ثم يتحول الايذاء إلى تنكيل ومحنة تراق فيها الدماء.. وتهدر الحريات.. حتى إذا هدأت المعركة وانجلي غبارها اكتشف الحاكم أنه كان على الخطأ.. وأن معارضيه كانوا على الحق.. فيعض بنان الندم ويتمنى لو تسوى به الأرض.. ولكن.. هيهات للجروح الكامنة في أغوار النفس أن تندمل.. وهيهات للنفوس الخائفة أن تسترد ثقتها بالحرية كقيمة إنسانية شريفة.. حتى يخيل إلى أن مسيرة البشرية سوف تمضى إلى مالا نهاية في صراع يخيل إلى أن مسيرة البشرية سوف تمضى إلى مالا نهاية في صراع دائم بين حاكم يريد أن يحتكر السلطان ويجمع جميع الخيوط في يده.. وبين محكومين عليهم أن يدافعوا عن حريتهم وكرامتهم وحقوقهم الفطرية.. وعليهم أن يدفعوا الثمن غاليا حتى تظل جذوة الحرية مستكنة في القلوب.

إنه صراع دائم متواصل.. كتعاقب الليل والنهار.

#### • المحاكمة:

دخلت قضية الإمام احمد بن حنبل إلى طريق مسدود، بعد أن بلغ الصدام بينه وبين رأس الدولة نروة العناد.. وأصد كلا الطرفين على موقفه ولم يبدر من أى متهمنا استعداد للتراجع، فالخليفة يريد من الإمام أن يقول في مسألة خلق القرآن شيئا يحفظ عليه هيبته أمام الشعب الذي وقف متحفزا ينتظر لمن تكون الغلبة! ولم يكن الإمام احمد من النوع الذي يساوم على مبادئه.. أوينتجل الأعذار كي يعفي نفسه مشقة العواقب التي تنتظره.. وكان يرى أن عذاب الجسد أرجم من عذاب الضمير أمام نفسه.. وأمام الجماهير التي تثق به.. وتقدى به.. وترى فيه النموذج الأمثل للمسلابة في مواجهة دولة تريد أن تفرض على الناس شيئا يخالف معتقداتهم.

لم يكن أهمد بن حنبل يكترث بوضعه في غياهب السجن مع القتلة وقطاع الطرق، فلا فرق عنده بين السجن وبيت يفتقد فيه حريته الحقيقية.. حرية المعتقد والقول والرأى.. ولم يكن ممن يهابون المرت.. وإنما كان يخشى أن يضرب بالسوط.. فيضعف وتخور قواه وينفد صبره.. فينطق بما لا يبتغى.. وذهب إليه عمه ـ اسحق بن حنبل ـ في سجنه يحاول أن يثنيه عن تشدده رأفة به، ويخفف عنه ثقل الضمير وقد أباح الإسلام للمسلم أن ينطق بلسانه كلمة الكفر ـ تقية ـ ما دام قلبه مطمئنا بالإيمان، فكان جوابه: يا عم.. إذا أجاب العالم تقية، والجاهل بجهل.. متى يتبين الحق؟

فسكت العم ولم يعقب، ولكن أحمد لم يسكت، ومضى يروى لن حوله ما جاء فى التقية من أحاديث، وقال: كيف تصنعون بحديث خباب.. إن من كان قبلكم ينشر أحدهم بالمنشار.. ثم لا يصده ذلك عن دينه.. ثم

يسكت برهة.. ويستطرد: لست أبالى الحبس.. وما هو ومنزلى إلا واحد، ولست أبالى القتل بالسيف، إنما أخاف فتنة السوط وأخاف الا أصبر..! وقد سمعه مسجون محترف نو خبرة فى تحمل التعذيب، فقال له: لا عليك يا أبا عبدالله.. ما هو إلا سوط أو سوطان ثم لا تدرى أين يقع الباقى! فلما سمع أحمد ذلك اطمأنت نفسه وحمد الله.. ووطد نفسه على تقبل صروف القدر.

وانتقل أحمد من السجن إلى دار محافظ بغداد اسحاق بن إبراهيم تمهيدا لمحاكمته.. وفي الليلة الرابعة وصل إلى الدار «بغا الكبير» قائد الجند الترك مبعوثا من الخليفة المعتصم ليصحب الإمام إلى قصر الخلافة حيث تجرى محاكمته في حضرة الخليفة وعلى مشهد من شيوخ المعتزلة، وبينما كان أحمد يستعد للخروج ذكره اسحق بالعذاب الذي ينتظره، وأراد أن يضع أمامه صورة واقعية للعذاب المهين، ويبدو أن جهاز أمن الدولة قد اكتشف في الإمام تخوفه من الضرب، إذ قال له المحافظ: إن الخليفة قد أقسم ألا يقتلك بالسيف، وسوف يضربك ضربا بعد ضرب.

وبدأت وقائع المحاكمة التاريخية كما سجلها أبو نعيم في (حلية الأولياء) على لسان الإمام أحمد بن حنبل فقال: دخلت فإذا هو - أي المعتصم - جالس وابن أبي دؤاد حاضر، وقد جمع أصحابه، والدار غاصة بأهلها، فلما دنوت منه (أي المعتصم) سلمت، فقال لي: ادن .. ادن.. (أي اقترب) فلم يزل يدنيني حتى قربت منه، ثم قال لي: اجلس فجلست، وقد اثقلتني الأقياد، فلما مكثت هنيهة، قلت: أتأذن في الكلام؟ فقال: تكلم، قلت: إلام دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟فقال: إلى شهادة ألا إله إلا الله. فقلت: أنا أشهد ألا إله إلا الله.

فقال المعتصم: لولا أنى وجدتك في يد من كان قبلى (أى المأمون) ما تعرضت لك.. ثم التفت إلى من حوله وقال لهم: ناظروه وكلموه.. فتقدم عبدالرحمن بن اسحق وقال للإمام ما تقول في القرآن؟فقال احمد: ما تقول في علم الله؟ فسكت.. وأخذ الحاضرون يتكلمون وأحمد يرد على هذا ويكلم هذا.. ثم قال: يا أمير المؤمنين أعطوني شيئا من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول به ما أراه.. وهنا يتدخل ابن أبى دؤاد مستنكرا: أنت لا تقول ما في كتاب الله وسنة رسوله؟ فيقول له أحمد: أنت تأوات تأويلا.. فأنت أعلم وما تأولت يحبس عليه ويقيد عليه (يعنى مقولة، خلق القرآن).. فقال أبن أبى دؤاد: هو والله يا أمير المؤمنين ضال مضل مبتدع.. وهؤلاء قضاتك والفقهاء، فسلهم.. فيقول: الخليفة لهم: ما تقولون.. فيقولون: يا أمير المؤمنين.. هو ضال مضل مبتدع.

واستمر الامتحان على هذا النحو حتى الظهر فصرف علماء المعتزلة ثم انتحى الخليفة بالإمام احمد ومعه عبدالرحمن بن اسحق.. وقال للإمام: أما تعرف صالحا الرشيدى؟ كان مؤدبى، وكان فى هذا الموضع وأشار إلى ناحية فى الدار ـ فتكلم وذكر القرآن فخالفنى، فأمرت به فسحب ووطى ... ثم جعل يقول: ما أعرفك.. ألم تكن تأتينا ... فقال له عبدالرحمن: يا أمير المؤمنين، أعرفه منذ ثلاثين سنة .. يرى طاعتك والحج والجهاد معك، وهو ملازم لمنزله، فقال المعتصم: والله إنه لفقيه .. وإنه لعالم .. ويسرنى أن يكون مثله معى، يرد على أهل الملل، ولئن أجابنى إلى شىء له فيه أدنى فرج لأطلقن عنه بيدى، ولأطأن عتبته، ولأركبن إليه بجندى .. ثم التفت إلى الإمام وقال: ويحك يا أحمد، ما تقول؟ فقال الإمام: يا أمير المؤمنين أعطونى شيئا من كتاب الله أو سنة

رسول الله صلى الله عليه وسلم. ظلمنا طلل المجلس، ضبحر الخليفة فقام واعيد احمد إلى محبسه.

## ● إباء مطلق:

وفى اليوم التالى تكررت المحاكمة بنفس الإجراءات التى تمت بها فى اليوم الأول، وأحمد لا يزيد على قوله: أعطونى شيئا من كتاب الله وسنة رسوله أقول به.. وأبى إباء مطلقاً أن يسلم بصحة الأقوال التى يطرحونها عليه.

وفى ختام الجلسة تكرر الحوار الجانبى بينه وبين المعتصم ثم اعيد إلى محبسه، وجاءه أحمد بن أبى دؤاد فقال له: إن الخليفة قد حلف أن يضربك ضربا بعد ضرب، وأن يحبسك فى موضع لا ترى فيه الشمس. فقال له أحمد : فما أصنع؟ ومضى زعيم المعتزلة دون أن يظفر منه بطائل.. وعندئذ أدرك أحمد أن الضرب واقع لا محالة، فعمل على تثبيت سراويله حتى لا يتعرى أثناء التعذيب، وجاءه الحارس بخيط فشدد تكة السراويل.

وفى اليوم الثالث مثل الإمام امام المحكمة وهو صائم، وتايدت مخاوفه حين رأى حشدا كبيرا من الرجال المسلحين يحيطون بالقاعة، وبدأت المحاكمة بمجلس تناقش فيه العلماء مع أحمد بن حنبل، ثم تلته مداولة أخرى خاصة حدث فيها كما حدث من قبل إذ سأله الخليفة أن يذعن ويجيب ولو إذعانا يسيرا.. حتى يرد إليه حريته، وأكد له الخليفة أنه يضمن له - إذا أجاب - من العطف والرافة بقدر ما يشعر به نحو ولده هارون.. وكان رد أحمد لا يتغير، وهو أنه يلتمس بعض السند من المصادر الوحيدة التى يقر بها كاصول يعتمد عليها، لكى يغير معتقده،

واخيرا.. عيل صبر المعتصم حين رأى أن أماله مع سجينه قد تبدت.. وعندئذ اصدر أمره بطرده وضريه، وقبل التنفيذ لوحظ وجود عقدة فى كم قميصه، وتبين أنه يحتفظ فى العقدة بشعرتين من شعر النبى صلى الله عليه وسلم وعندئذ منع اسحق بن إبراهيم رجاله من تمزيق القميص.

ويبدو أن المعتصم ـ فى اللحظات الأخيرة ـ كان يحدوه أمل ضعيف فى تراجع أحمد عن موقفه، فيظفر منه بإجابة تعفيه من تعنيبه، ويفسر المستشرق الأمريكى ولتر باتون حالة المعتصم بأنه قد تأثر بدافع الرافة به، ولكنه كان أيضا يحدوه العزم والتصميم على دفع أحمد إلى الرجوع عن إبائه والإقلاع عن عناده. بيد أن ابن أبى دؤاد ومن معه من شيوخ المعتزلة لم يدخروا وسعا فى حمل الخليفة على قتله.. فقد خشى هؤلاء من أن يلين الخليفة إعجابا بثبات أحمد وشجاعته وتأثرا بقوة حججه، فذكر المعتصم أنه لو سلم ولان، فسيقال حتما عن المعتصم أنه ناهض مذهب المأمون، وأن الناس سيرون أن أحمد قد أحرز نصرا على خليفتين، وهى نتيجة قد تجعل من أحمد بن حنبل زعيما شعبيا، مما يفضى بدولة بنى العباس إلى أوخم العواقب.

فلما مثل الإمام تجاه والعقابين، وهي الآلة التي يوقف فيها ليضرب، التفت إلى المعتصم وقال له: يا أمير المؤمنين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرى، مسلم يشهد الا إله إلا الله وأنى رسول الله، إلا بإحدى ثلاث.. والحديث، تستحل دمى، ولم أت شيئاً من هذا؟ يا أمير المؤمنين اذكر وقوفك بين يدى الله عز وجل، كوقوفي بين يديك، يا أمير المؤمنين، راقب الله.

وكان لهذه الكلمات الموحية أثرها في نفس المعتصم، فخشى المعتزلة من تغير الموقف إلى غير مصلحتهم، فأخذ أحمد بن أبي دؤاد ينفث سمومه في سمع الخليفة ويثيره ضد الإمام المتحن.. فأصدر أمره بالضرب، وقال للجلادين: اسحبوه.. وجلس على كرسى ليقود المنبحة بنفسه.

وتقدم الجلادون فبريطوا الإمنام في العنقبابين ثم أجلسوه على كرسي.. يقول الإمام: قال لي إنسان وهو يشدني إلى العقابين: خذ نابي الخشبتين بيدك وشد عليهما، فلم أفهم ما قال فتخلعت يداي لما شددت ولم أمسك الخشبتين. ثم قال المعتصم للجلادين: تقدموا.. فنظر إلى السياط فقال: ائتوا بغيرها.. ثم قال: تقدموا.. فقال لأحدهم: ادنه.. أوجع، قطع الله يدك، فتقدم فضريني سوطين، ثم تنحي.. وتقدم واحد بعد وأحد. فيضربني سوطين ثم يتنحى ثم قام المعتصم حتى جائني.. وهم محدقون به.. فقال: ويحك يا أحمد.. تقتل نفسك؟ ويحك، أجبني.. أطلق عنك يدى.. فجعل بعضهم يقول لي: ويحك.. إمامك قائم على رأسك؟ وجعل عجيف الجلاد ينخسني بقائم سيفه ويقول: تريد أن تغلب هؤلاء كلهم؟ ويقول بعضهم: يا أمير المؤمنين، دمه في عنقي.. ثم رجع المعتصم فجلس على كرسيه، ثم قال للجلاد: ابن، شد، قطم الله يدك، ثم لم يزل يدعو جلادا بعد جلاد فيضريني سوطين ويتنحى، والخليفة يقول له: شد، قطع الله يدك.. ثم قام إلى مرة ثانية فجعل يقول: يا أحمد، أجبني.. فجعل عبدالرحمن بن اسحق يقول لي: من صنع بنفسه من اصحابك ما صنعت! هذا يحيى بن معين، وهذا أبو خيثمة، وابن أبي إسرائيل.. وجعل يعدد على من أجاب، وجعل المعتصم يقول: ويحك أجبني! فجعلت أقول نحوا مما كنت أقوله لهم، فرجع فجلس، ثم جعل

يقول للجلاد: شد قطع الله يدك.. فذهب عقلى.. وما عقلت إلا وأنا فى حجرة مطلق عن الأقياد.. فقال إنسان ممن حضر: إنا كببناك على وجهك وطرحناك على ظهرك.. ودسناك.. فقلت: ما شعرت بذلك، ثم جاءونى بسويق «دقيق الشعير» فقالوا: اشرب وتقيا.. فقلت: لا أفطر.. ثم جئ بى إلى دار اسحق بن إبراهيم، فنودى لصلاة الظهر، فصلينا الظهر، فقال ابن سماعة: صليت والدم يسيل من ضربك؟ فقلت: قد صلى عمر رضى الله عنه وجرحه يثعب دما.

قال: وبعثوا إلى برجل من السجن ممن يبصر الضرب والجراحات ويعالج منها، فقال: أنا والله لقد رأيت من ضرب ألف سوط، ما رأيت ضربا أشد من هذا.. ثم أدخل ميلا في بعض تلك الجراحات، فجعل يأتيه ويعالجه، ثم قال: إن ها هنا شيئا أريد أن أقطعه، فجاء بحديدة، فجعل يعلق اللحم بها، ويقطعه بسكين معه.

قال أبو الفضل بن الإمام أحمد: سمعت أبى يقول: والله لقد أعطيت المجهود من نفسى، وتوددت أنى أنجو من هذا الأمر كفافا.. لا على .. ولا لى.

ويروى أبو الفضل عن رجل شهد المذبحة فقال: يا ابن أخى.. رحمة الله على أبى عبدالله، ما رأيت أحدا بعينى يشبهه، لقد جعلت أقول له فى الوقت ما يوجه إلينا بالطعام: يا أبا عبدالله، أنت صائم، وأنت فى موضع تقية، ولقد عطش.. فقال لصاحب الشراب: ناولنى، فناوله قدحا فيه ماء وثلج، فأخذه، وجعل ينظر إليه ثم رده. قال الرجل: فجعلت أعجب إليه من صبره على الجوع والعطش وما هو فيه من الهول.

وقال ابن السبكى فى «طبقات الشافعية» حدثنا أبو بكر السهروردى بمكة قال: رأيت رجلا ممن ضرب أحمد بن حنبل بين يدى المعتصم قال:

دعينا في تلك الليلة ونحن مائة وخمسون جلادا، إن أمرنا بضريه، كنا نعدو على ضربه ونمر، ثم يجيء الآخر على أثره ثم يضرب.

وقال المقريزى فى «المقفى»: فلما ضرب أحمد سوطا، قال: بسم الله، فلما ضرب الثانى قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. فلما ضرب الثالث قال: القرآن كلام الله غير مخلوق، فلما ضرب الرابع قال: ﴿قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ﴾ وبعد تسعة وعشرين سوطا كانت تكة سراويله قد انقطعت، فنزل السراويل إلى عانته، فقلت: الساعة ينتهك! فرمى أحمد ابن حنبل طرفه نحو السماء، وحرك شفتيه، فما كان أسرع من أن بقى السراويل، لم ينزل. فقال ميمون: فنخلت إلى أبى عبد الله بعد سراويلك فرفعت طرفك نحو السماء، ورأيتك يوم ضريوك، قد انحل سراويلك فرفعت طرفك نحو السماء، ورأيتك تحرك شفتيك. فأى شيء قلت؟

قال:قلت: اللهم إنى أسالك باسمك الذى ملأت به العرش، إن كنت تعلم أنى على صواب، فلا تهتك لى سترا.. وروى أنه قال: يا من لا يعلم العرش منه أين هو إلا هو، إن كنت على الحق، فلا تبد عورتى.

فكان اسحق بن إبراهيم يقول: أنا والله رأيت يوم ضرب أحمد، وقد ارتفع السراويل من بعد انخفاضه، وانعقد من بعد انحلاله، وما رأيت يوما كان أعظم على المعتصم من ذلك اليوم، والله لو لم يرفع عنه الضرب لم يبرح من مكانه إلا ميتا.

وبعد أن فرغ المعتصم من ضرب أحمد، طلب من عمه اسحق بن حنبل أن يخرج إلى العامة ليشهد بأن الخليفة سلمهم إمامهم سليما معافى لم يلحقه ضرر أو أذى فى بدنه، وهذا يدل على أن جماهير بغداد كانت تحتشد خارج القصر تتسمع أنباء الإمام المتحن وهو فى براثن المعتصم، ولا تدرى بما وقع له من تعذيب وحشى، وكاى حاكم

يخشى ثورة الجماهير استخدم العتصم التضايل الإيهام الناس بأن إمامهم لم يتعرض لسوء، اتقاء لثورة قد توبى بعرشه.

ولقد آراد زعيم المعترفة الصمد بن أبي نؤاد أن يمضى في عملية التتكيل إلى نهايتها وقد كبر عليه أن يصمد الإمام أحمد بن حنبل هذا الصمود الاسطوري الذي يضعه في مصاف القديسين، فأشار على المعتصم بأن يزج به في السجن مرة أخرى حتى يموت في صمت، وتخفى قصة شجاعته عن الناس، ولكن هذه الشجاعة نفسها تركت أثرا عميقا في نفس الخليفة فافتتن بها قبل أن يفتتن الناس، ومن المؤكد أن المعتصم - وهو الرجل المفتون بالقوة والشجاعة - قد تأثر بما أبداه الإمام أحمد من صنوف الصبر والاحتمال، وهو اعجاب يساور قلب الوحش المفترس إذا عز عليه أن ينال من فريسته، رفض الخليفة أن يستجيب لمطلب وزيره ومستشاره، ولا يستبعد أن يكون المعتصم قد بعض من نشوب ثورة شعبية إذا هو مضى في التنكيل بالإمام، فامر بإطلاق سراحه، ومنحه بعض الهدايا .. ولكن الإمام أبي أن يستخدمها فباعها وتصدق بثمنها.

# • في عهد الواثق:

وقبع الإمام أهمد في داره، ما تبقى من سنوات حكم المعتصم، إلى أن مات الخليفة في سنة ٢٢٧ هـ وخلف ابنه هارون الملقب بالواثق، وتصور الناس أن المعنة قد انقضت بوفاة المعتصم، فأقبلوا على أحمد بن حنبل وقد ذاع صيته وترسخت مكانته في القلوب فعاد إلى مجلسه في المسجد يحدث الناس، ولكن أحمد بن أبى دؤاد كان له بالمرصاد، فأخذ يحرض الخليفة الجديد كي يجدد المعنة وعندئذ أمسك الإمام من

تلقاء نفسه عن إلقاء الدروس قبل أن تتحرك الدولة ضده، ولزم داره مرة أخرى دون أن يتعرض له الواثق بسوء.

وصول تفسير موقف الواثق من ابن حنبل يقول ولتر باتون: ولا يتضع لنا جليا إذا كان الباعث له على تركه، الاعجاب به أو اتقاء شرقد يحيق به لو أنه أذى رجلا على مثل هذه الدرجة من التقى والورع، وقد قيل: إن الواثق كان فيما يتعلق بالمحنة، لا يريد شخصيا أن يأخذ الناس بها، غير أن تشبث وزيره - ابن أبى دؤاد - بها، لم يدع للخليفة فرصة واسعة تتيح له التخلص من سياسة القمع التى انتهجها الوزير، ومن المرجع كثيرا، أن الواثق كان كسلفه يخشى أن يقوم العامة بثورة، لو عاودت الحكومة ايذاء الإمام، لذا عمد الواثق رغبة منه في إرضاء كافة الأحزاب، إلى أن يسكن في مكان بعيد عن الخليفة، غير أن أحمد لم يبرح موطنه ولم يبتعد، واقتصر على الانزواء في شبه عزلة طيلة الجانب الاكبر من السنوات الباقية من حياته.

وإذا كان أحمد بن حنبل قد أفلت من محنة جديدة في عهد الواثق، فإن غيره لم يفلت منها، واستمرت محنة خلق القرآن تلقى بظلالها الكثيبة على فقها، السنة بفعل المحرك الأكبر والمحرض الأساسى أحمد ابن أبى دؤاد الذى عكف على تحريض الواثق ليواصل سياسة أسلاف، فبعث إلى جميع عماله على الأمصار أمرا بأن يعاودوا تنفيذ إجراءات المحنة حتى يقول الناس بخلق القرآن. وقد أصابت المحنة في العهد الجديد أحد علماء مصر المعدودين هو أبو يعقوب يوسف بن يحيى البويطي، وقد نقلت تقارير الأمن العقائدي إلى مقر الخلافة أنه رفض القول بما تقول به الحكومة، فأرسل الواثق إلى والى مصر ليمتحنه، فلم يذعن، وكأن الوالي يعرف لهذا العالم الكبير قدره وتدينه، وحاول أن

يعفيه من المحنة فقال له: قل فيما بينى وبينك! فقال له البويطى: إن فى مصر مائة الف يقتدون بى يقول صديقه الربيع بن سليمان المرادى أنه رأه مصفدا فى أغلاله وسمعه يقول: إنما خلق الله الخلق بـ «كن» فإذا كانت «كن» مخلوقه، فكأن مخلوقة خلق مخلوقا.. والله لأموتن فى حديدى هذا حتى يأتى من بعدى قوم يعلمون أنه قد مات فى هذا الشأن قوم فى حديدهم.. ولئن دخلت عليه «أى الواثق» لأصدقنه.. «أى لا يقول له إلا الصدق».

ولكن البويطى لم يدخل على الواثق ليقول له ما أراد.. وإنما حمل فى الأغلال إلى بغداد.. وطرح فى السجن إلى أن مات فى حديده فى سنة ٢٣١ هـ.

ويجمع المؤرخون على أن المحنة بلغت في عهد الواثق مرحلة يمكن أن نطلق عليها وصف «اللامعقول». وخرجت على حدود العقل والاتزان، وفرضت على عامة الناس الذين لا يفهمون من أمور دينهم أكثر من الفرائض الأساسية التي فرضها الإسلام، وبلغ البلاء إلى درجة فرض مقولة خلق القرآن على الأسرى العائدين من بلاد الروم، فمن قال بها عاد إلى وطنه ومنح دينارين، ومن رفض حيل بينه وبين الفداء.

حدث ذلك في عام ٢٣١هـ عندما أرسل ملك الروم إلى الخليفة الواثق يقترح عليه تبادل الأسرى بين الجانبين، ووافق الواثق، وانتدب أحد رجاله واسمه «خاقان» الخادم ليشرف على عملية الفداء عند نهر اللامس في منطقة الفرات الأعلى، وكان عدد الأسرى في المسلمين اللامس في منطقة الفرات الأعلى، وكان عدد الأسرى في المسلمين رجل و ٢٠٠ امرأة وطفل و ٥٠٠ من أهل الذمة، وقد عقد المسلمون جسرا على النهر، وعقد الروم جسرا آخر.. فكان المسلمون يرسلون الرومي الأسير على جسرهم، ويرسل الروم المسلم الأسير على

جسرهم.. وقبل أن تبدأ عملية التبادل، ظهر شيخ المعتزلة أحمد بن أبى دؤاد ليدس أنفه فى المسألة ويطلب من الخليفة أن يوفد من قبله مندوبا عقائديا ليمتحن الأسرى المسلمين العائدين فى مقولة خلق القرآن..!!

وقد أشار المسعودى فى كتابه «التنبيه والاشراف» إلى هذه الواقعة فقال: وحضر الفداء مع خاقان الخادم، رجل يكنى أبا رملة، من قبل أحمد بن أبى دؤاد يمتحن الأسارى وقت المفاداة، فمن قال منهم بخلق القرآن ونفى الرؤية «أى رؤية الله يوم القيامة» فودى به وأحسن إليه، ومن أبى ترك بأرض الروم، فاختار جماعة من الأسارى الرجوع إلى أرض النصرانية، على القول بذلك، وأبى أن يسلم الانقياد إلى ذلك، فنالته محن ومهانة.

وهكذا شاءت أحقاد أحمد بن أبي دؤاد أن يجعل من مقولة خلق القرآن مجالا لامتحان الأسرى وتخييرهم بين العودة إلى ذويهم أو البقاء في أيدى البيزنطيين إذا رفضت ضمائرهم الإجابة بغير ما يوقنون.

والتهمت نيران المحنة واحدا من العلماء الذين قبلوا الاستشهاد عن طيب خاطر على أن يستجيب لأمر الخليفة، ذلك هو أحمد بن نصر بن مالك الخزاعى، وكان جده - مالك - أحد النقباء القلائل الذين شاركوا في تدبير الثورة العباسية، وكانت له مكانة كبيرة عند الخلفاء الأوائل.

فلما بعث الواثق إلى أمير البصرة ليمتحن الأئمة فى خلق القرآن، عارض أحمد بن نصر الخزاعى، فأمر الواثق بإشخاصه إليه بمدينة سامراء مقيدا.. وسأله عن القرآن فقال: هو كلام الله ليس بمخلوق، فسأله عن الرؤية فروى له الحديث.. فقال له الواثق: تكذب..! فقال

أحمد: بل تكذب أنت.. وعندئذ أفتى الحاضرون بقتله.. فنهض الخليفة وطلب عنقه.. «لأنه يرجو المثوبة من الله على قتله».. وأرسل رأسه إلى بغداد فعلقت على الجسر، وفي أذنه ورقة مكتوب فيها «هذا رأس الكافر المشرك الضال أحمد بن نصر بن مالك الخزاعي، قتله الله على يدى عبدالله هارون الإمام الواثق بالله أمير المؤمنين بعد أن أقام عليه الحجة في خلق القرآن ونفي التشبيه وعرض عليه المثوبة، ومكنه من الرجوع إلى الحق فأبي إلا المعاندة والتصريح، والحمد لله الذي عجل به إلى ناره، وأليم عقابه، وإن أمير المؤمنين سأله عن ذلك فأقره بالتشبيه، وتكلم بالكفر، فاستحل أمير المؤمنين دمه ولعنه.

وظل رأس هذا العالم الشهيد معلقا أمام المارة في بغداد بينما جسده معلق في سامراء طيلة ست سنوات، إلى أن هلك الواثق وجاء المتوكل فأمر بإنزالهما وتسليمهما إلى ذوية لدفنهما.. وهناك رواية أشبه بالأساطير تقول إن الواثق أمر أحد الجنود بالبقاء إلى جانب الرأس المعلق وبيده رمح ليحرك الرأس إذا مالت نحو القبلة، ويقول الرواة على لسان هذا الحارس أنه كان إذا جن الليل رأى الرأس يستدير نحو القبلة فيتلو سورة يس بلسان فصيح..!!

#### • نهاية المحنة:

والمؤكد أن الواثق تسرب إلى نفسه الملل من كثرة ما شق على الناس من جراء محنة خلق القرآن، فثاب إلى رشده في أخريات سنوات حكمه، وأقلع عن امتحان العلماء. ويعزو المؤرخون هذا التحول الخطير إلى أحد علماء مدينة أذنة واسمه أبو عبدالرحمن عبدالله بن محمد الأذرمي. وكان شيخا للمحدثين الكبيرين: أبى داود والنسائي.. وكان شيخ المعتزلة أحمد بن دؤاد قد أمر بإشخاصه إلى الخليفة لامتحانه ومحاكمته بتهمة المروق عن الدين، فلما مثل الشيخ أمره الواثق بأن يناظر ابن أبى دؤاد طى مسألة خلق القرآن، غير أن الشيخ أبى مناظرته محتجا بأن ابن أبى دؤاد من الصابئة، وأن آراءه بلغت من الوهن والخلل بحيث لا يقوى على الجدل.. وهنا بدأ صدر الواثق يضيق، ولكن الشيخ وعد بأن يعزز حججه إذا أصغى الخليفة إلى المناظرة إصغاء تاما.. وقد نقل ابن تغرى بردى ملخصا لهذه المساجلة التاريخية فى «النجوم الزاهرة» على النحو التالى:

قال الشيخ «مستفسرا من أحمد بن أبي دؤاد»: يا أحمد، أخبرني عن مقالتك هذه.. أهي مقالة واجبة داخلة في عقد الدين، فالا يكون الدين كاملا حتى بقال فيه ما قلت؟.. فقال أحمد: نعم. فقال الشيخ: اخبرني عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ في حين بعثه، هل ستر شيئًا مما أمر به؟ فلم يرد أحمد! فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين هذه واحدة . فقال الواثق: واحدة. ثم قال الشيخ: أخبرني عن الله تعالى حيث قال ﴿اليوم أكملت لكم دينكم﴾ أكان الله هو الصادق في إكمال دينه أم أنت الصادق في نقصانه حتى تقال مقالتك؟ فسكت أحمد، فقال الشيخ: اثنتان.. فقال الواثق: نعم. ثم قال الشيخ: أخبرني عن مقالتك هذه أعلمها رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أم جهلها؟ فقال أين أبي دؤاد: علمها. قال الشيخ: فدعا الناس إليها؟ فسكت. فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين.. ثلاث. فقال الواثق: نعم.. ثم قال الشيخ فاتسم لرسول الله أن علمها أن يمسك عنها، ولم يطالب أمته بها؟ فقال ابن أبي دؤاد: نعم. فقال الشيخ: واتسع لأبي بكر وعمر وعثمان وعلى ذلك؟ قال: نعم. فقال الشيخ: أفلا وسعك ما وسع الرسول ووسع الخلفاء من بعده!!

وعندئذ امر الواثق بإطلاق سراح الشيخ الأدرمي في الحال. وكانت تلك نقطة البداية في التحول نحو إنهاء محنة خلق القرآن.. حتى إذا مات الواثق سنة ٢٣٢هـ وجاء المتوكل بإنهاء دولة المعتزلة، وإحياء السنة، وبدأت الحكومة الجديدة تتعقب رجال المعتزلة، وتمعن في اضطهادهم، وتعاملهم بنفس الروح العدائية التي عاملوا بها خصومهم، وتنفس الناس الصعداء.. وقد رفعت عنهم الغمة التي استنفدت جهدهم، وأرهقت عقولهم ونكبتهم في حريتهم وفي معتقداتهم طوال ستة عشر عاما.

### • إحياء الفكر الاعتزالي:

كانت الأزمة التى وقع فيها المعتزلة هى أزمة كل حزب يثب إلى السلطة فينسى أن الفكر مجاله العقل والقلب والوجدان.. وأن وسيلته الوحيدة هى الإقناع.. ينسى ذلك تحت إغراء السلطة بجبروتها وهيلمانها فيتخلى عن مبادئه ويستغل قوة الدولة فى فرض أفكاره على الناس بالإكراه.. عندئذ لا تصبح بضاعته فكرا..! ويمكنك أن تسميها أى شىء إلا أن تكون فكرا فالإكراه هو النقيض الطبيعى للفكر.. ولم ينجح فكر أو دين فرضه أصحابه على الناس جبرا.. وهذا هو جوهر الحرية فى الأديان السماوية.. وجاء «عدم الإكراه» مبدأ قرآنيا التزم به السلمون وهم يفتحون الدنيا.. وكانت صيحة نبى الإسلام إلى ملوك العالم «خلوا بينى وبين الناس».. ولذلك كان الهدف الرئيسى لجيوش الفتح هو إزاحة الطواغيت الذين ركبوا على أعناق الشعوب حتى يتمكن أصحاب الدين الجديد من عرض بضاعتهم على الناس.. فمن شاء أعتنق الإسلام.. ومن شاء بقى على دينه.. ولو تتبعت تاريخ الإسلام كله فسوف تجد هذه الحقيقة الناصعة فى كافة عصوره.. حتى في عهود فسوف تجد هذه الحقيقة الناصعة فى كافة عصوره.. حتى في عهود

الاستبداد لم يجرق أشد الحكام طغيانا على إكراه أحد على اعتناق الإسلام، لأنهم كانوا يعرفون القاعدة الأصولية بأن إسلام المكره لا يعتد به.. بل إن هذا الأصل انتقل إلى مجال التشريع السياسي فأصبحت بيعة المكره عديمة الجدوي.. أي أن الحاكم إذا أكره الناس على البيعة له، فإن هذه البيعة تكون غير شرعية.. أي غير دستورية بالمفهوم السياسي.. ويكون من حق الناس أن يتحللوا منها، والذين عارضوا خلافة يزيد بن معاوية استندوا على هذا الأصل القوى من أصول الشريعة الإسلامية عندما أرادوا التحلل من البيعة التي في أعناقهم لهذا الحاكم الجائر، ذلك أن معاوية بن أبي سفيان ـ بعد أن استتب له الأمر وأصبح الحاكم الفرد - أراد أن يجعل من الخلافة ملكا هرقليا وراثيا.. إذا هلك هرقل نهض من بعده هرقل!! ولم يتركها شورية كما أراد الإسلام، وابتدع معاوية سنة سيئة لم يكن لها سابقة في عهد الخلافة الراشدة، فعهد ـ في حياته ـ بولاية الأمر إلى ابنه يزيد بحجة الجفاظ على وحدة الصف عملا بنصيحة مستشار السوء المغيرة بن شعبة، وذهب معاوية إلى المدينة - حصن المعارضة - ودعا وجوه أهلها إلى المسجد وانتزع منهم البيعة ليزيد تحت رهبة السيف، فلما مات معاوية لم يجد أبناء الصحابة حرجا في التحلل من هذه البيعة القسرية.. فخرج الحسين بن على إلى العراق ليقود الثورة من الكوفة.. وخرج من بعده عبدالله بن الزبير ليقود الثورة من مكة.

وتكرر نفس الموقف - التحلل من بيعة الاكراه - في عهد الخليفة المنصور جبار الدولة العباسية، وكان يقود تيار المعارضة وقتئذ محمد بن عبدالله (النفس الزكية) حفيد الحسن بن على سبط النبي - صلى الله عليه وسلم، ولكنه قبل أن يعلن الخروج راح بسستفنني إمام دار

الهجرة وشيخها وعالمها الكبير الإمام مالك بن أنس، فروى له مالك حديث رسول الله عصلى الله عليه وسلم .... «ليس على مستكره يمين» .. أى أنه يجوز للمرء إذا حلف يمينا تحت إكراه، أن يتحلل مما أقسم عليه. وشاعت هذه الفتوى في أنحاء الحجاز ووجد الناس فيها مخرجا من حرج الإكراه وانضموا إلى صفوف الثائر العلوى.

وعلمت عيون الخلافة بأمر هذه الفتوى الخطيرة، فبعث المنصور إلى الإمام مالك من ينصحه بالسكوت عن إذاعة هذا الحديث، ولكن مالكا لم يذعن لمطلب الخليفة، وهو يعلم من هو المنصور عتوا وجبروتا.. وأثر غضب الخليفة على أن يكتم الناس حديثا انتهى إليه من كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم.

واسرها المنصور في نفسه حتى إذا فرغ من إخماد ثورة محمد النفس الزكية، التفت إلى تأديب الإمام مالك على فتواه.. وعهد بهذه المهمة الخسيسة إلى عامله على المدينة - جعفر بن سليمان - فاستدعى الإمام مخفورا إلى دار الإمارة.. وأمر جلاديه فنزعوا ثياب الإمام باستثناء العورة.. ثم أوثقوه بالحبال وطرحوه أرضا.. وانهالوا على ظهره العارى بالسياط حتى سالت منه الدماء.. ثم أمر فوضعوه في العقابين، فلما شدوا ذراعيه في قسوة تخلعت مفاصل كتفيه.. وبقى مالك يعانى من ألام الكتفين بقية عمره.. فكان حين يصلى يترك يديه مرسلتين إلى جنبيه.

#### • ثمن الحربة:

ولست الآن بصدد رواية محنة الإمام مالك، فذلك حديث يطول، ولكنى الدرية غاليا...

وفايحا.. فالحرية هي الحرية في كل العهود.. لاتوهب ولا تمنح.. ولكن تنتزع انتزاعا.. وأن الجهاد في سبيل الحرية جهاد قديم ومتواصل.. وأن مفهوم الحرية في الإسلام لم يقتصر على المفهوم التقليدي المضاد لمفهوم الرق والعبودية.. ولكنه امتد إلى أفاق أرجب.. تشمل تطهير العقل من الجمود والتخلف والخرافات والخزعبلات الموروثة.. وتشمل تحرير الإرادة الإنسانية من كل أشكال العسف والإكراه.. وتشمل مواجهة الحكام الطغاة وتحديد سلطاتهم.. ولقد فهم الرواد الأوائل هذه المعانى جيدا وحملوها فوق ظهورهم ونافحوا عنها في بسالة منقطعة النظير.. وتحملوا مستولية المجابهة مع الحكام بلا خوف أو وجل.. حتى أئمة الفقه الذين عكفوا على علوم الدين، لم يقصروا في حمل الأمانة فنالهم نصيب من العذاب الأليم، وأثروا الوقوف إلى جانب الحق والعدل والإنصاف على الوقوف إلى جانب الحكام الظلمة.. وسيظل المعتزلة فرسان هذه النهضة العقلية، التي تمثل أروع صفحات الفكر السياسي في الإسلام، بالرغم من الأخطاء الجسيمة التي وقعوا فيها.. وما أحوجنا - نحن أبناء العصور الحديثة - أن نستلهم شجاعتهم في المراجهة، ونستفيد من المناهج الفكرية التي استخدموها في التوفيق بين النقل والعقل، فأثروا الثقافة الإسلامية وسلحوها بأسلحة قوية حتى صمدت في مواجهة التيارات الفكرية التي هبت من أركان الدنيا الأربعة.

ولك أن تسال: هل هناك من فائدة في إحياء الفكر الاعتزالي بعد ألف عام من خموده..! وأقول لك: نعم.. إذا أخذنا منهم مناهج التفكير التي ابتدعوها.. وتركنا لهم القضايا التي أثاروها.. فليس من المعقول أن نشغل الناس في العصر الحالي بقضية هامشية مثل قضية خلق

القرآن التي استنفدت جهدهم.. ولكن من المفيد حقا أن نصل ما بين أفكارنا وإفكارهم. وبريط بين حاضرنا وماضينا برياط وثيق.. ونملأ الفجوة التي باعدت بيننا وبين جذورنا الفكرية، وهي الفجوة التي شغلتها الثقافة الغربية منذ عصير النهضة. والكتاب المعاصرون الذين وقفوا على فكر المعتزلة يرون في ذلك فائدة كبيرة.. عندك مثلا الدكتور زهدي جار الله، وهو باحث فلسطيني من أوائل المفكرين المعاصرين الذين أرخوا للمعتزلة، وله فيهم كتاب ممتاز هو رسالة الماجستير التي قدمها إلى جامعة القاهرة عام ١٩٤٧ فهو يعتقد أن إحياء الفكر الاعتزالي أمر لابد منه إذا كنا نريد أن نسير مع الزمن ونجاري التقدم، وأنه غير مستحيل إذا تجنبنا الأخطاء التي تردى فيها المعتزلة الأقدمون فأودت بهم، وعلينا الا نستعجل الأمور فنحاول أن ننجز في بضع سنين ما قد يتطلب قرونا.. وألا نحقق بالإكراه مالا يتحقق إلا بالاقتناع، علينا أن نترك العقل يفرض نفسه.. لا أن نفرضه على الناس بالقوة.. وعلينا أيضًا ألا نصل في استنتاجاتنا إلى حد التطرف أو نتنكر لتراثنا الماضي أو نتجامل عليه.

وهناك رأى مشابه لأستاذنا زكى نجيب محمود طرحه فى كتابه (تجديد الفكر العربى) وخلاصته أننا نستطيع الإفادة من (الإطار) الفكرى الاعتزالى دون (المضمون) فإذا سئل عما إذا كان من المكن الافادة من الزاد الفلسفى الذى خلفه المعتزلة قال: إننى لم أجد عندهم شيئاً أعالج به مسائل العصر، لكنى لو أفرغتها من المسائل المعينة التى شغلتهم، لبقى لنا (إطار) هو إطار النظر العقلى الذى يحاول أن يحتكم إلى الاستدالال المنطقى الذى لا تشوبه الأهواء، وعندئذ سيكون هذا الإطار العقلى هو أنفس ما أعود به إلى معاصرى من أبناء القرن

العشرين. وحول أهمية التواصل التاريخي يقول الدكتور زكى نجيب محمود: ألسنا نبحث عن الرباط الحيوى الذي يرتبط به الأبناء مع الآباء..! إنه هو النظرة العقلية المنزهة عن الهوى، كلما كان الأمر المعروض للبحث ضاربا بجذوره في أسس الحياة، وليس مجرد فروع نامية على السطح مما يجوز أن يتمايز به الأفراد.

# نحن أولاد الأشعرى

قد لا يعلم البعض أن المذهب الاعتقادى لجماهير المسلمين فى العالم السنى هو المذهب الأشعرى الذى أرسى قواعده الإمام أبو الحسن الأشعرى فى أوائل القرن الرابع الهجرى.. وكتب له الفوز على المذاهب الاعتقادية الأخرى، وارتاحت إليه الجماهير العريضة فأصبح يسمى مذهب الجمهور أو مذهب أهل السنة، ومنذ ذلك الحين وهو المذهب الاعتقادى الرسمى للدول الإسلامية وأن لم تنص الدساتير على ذلك مثلما تفعل مع المذاهب الفقهية، حيث تلتزم بعض الحكومات بأن تستمد أحكامها وقوانينها من مذهب فقهى معين، وعلى سبيل المثال كانت الدولة الأيوبية شافعية المذهب بينما كانت الدولة العثمانية تأخذ قوانينها من فقه الأحناف وكلتاها سنية العقيدة، وورثت الحكومة المصرية منذ الخلافة العثمانية الاغتراف من مذهب أبى حنيفة خاصة فى قوانين الأحوال الشخصية، ولا تزال عقود الزواج تصاغ حتى الآن على مذهب الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان.

المذهب الاعتقادى ليس مجاله التشريع لأنه لا يبحث في أمور المعاملات أو العبادات، ولكنه يبحث في أصول الدين كالإيمان والتوحيد

والقدر والجبر والاختيار والعدل الإلهى وذات الخالق وصفاته.. فإذا كانت الفروع مجالها علوم الفقه.. فإن الأصول مجالها علم الكلام الذى أخذ من الفلسفة مناهجها العقلية.. وتطرق إلى مسائل غاية فى الدقة.. وكان المعتزلة ـ بلا منازع ـ هم فرسان هذه الحلبة التى شغلت الفكر الإسلامي منذ مطلع القرن الثاني الهجري.. إلى أن برز من صفوفهم أبو الحسن الأشعري ثم انشق عليهم.. وأعلن عليهم حربا شعواء وأعلن عن ظهور مذهب جديد يجمع بين التمسك بالنصوص والاستعانة بالعقل في إثبات الأثر.. وارتاح المسلمون إلى هذه الوسطية التي تمثل روح الإسلام فاعتنقوا مذهب الأشعري ولا يزالون سائرين على هداه حتى الآن.. فكيف نشأ هذا المذهب وما هي الظروف التاريخية التي أدت إلى ظهوره.. وما هي العوامل التي كتبت له البقاء طوال هذه القرون؟

ذات يوم جمعة من عام ٢٩٥ هـ - ٩٠٨ رقى أبو الحسن كرسيا فى المسجد الجامع بالبصرة ، ونادى بأعلى صوته: «من عرفنى فقد عرفنى.. ومن لم يعرفنى فأنا أعرفه بنفسى.. أنا أبو الحسن على بن إسماعيل الأشعرى.. كنت أقول بخلق القرآن وإن الله لا تراه الأبصار وإن أفعال الشر أنا أفعلها.. وأنا تائب مقلع عن ذلك.. معتقد للرد على المعتزلة مخرج لفضائحهم ومعائبهم».

وكان هذا الإعلان المختصر ايذانا بمولد مذهب كلامى جديد.. ولم تستغرق عملية المخاض أكثر من هذه الدقائق التى استغرقها بيان الأشعرى الذى يشبه البيان رقم «واحد» فى الحركات الانقلابية الفجائية!! حتى ليقول الدكتور عمر فروخ المفكر السورى الكبير: إن تاريخ الفكر لم يعرف حركة بدأت فى ساعة من نهار غير الاشعرية.

فهل يعقل أن تولد حركة فكرية ـ كتب لها البقاء على امتداد أحد عشر قرنا حتى عصرنا هذا ـ بهذه السرعة المذهلة التي لم تستغرق

ساعة من نهار! إن الحركات الفكرية الكبرى لم تكن أبدا ـ ولن تكون ـ وليدة اللحظة التي سبقت اعلانها، ولكنها نتاج عملية تخليق وتفاعل وتخمر تجرى في تلافيف العقول والأذهان. وتساهم في صنعها عناصر متنوعة كثيرة.. والصحيح أن هناك مقدمات متشعبة مهدت لظهور الأشعرية، ولاشك أن هناك عوامل قوية دعت إلى ظهور مذهب جديد يطيح بالمذهب الذي كانت له السيادة على الفكر الإسلامي، وهو مذهب المعتزلة، ويحل محله في ميدان من أدق الميادين.. وهو ميدان العقيدة.

إن شرح هذه العوامل التي أدت إلى ظهور الأشعرى يتطلب البحث في نقطة التحول التي طرأت على الأشعرى نفسه، وجعلته ينقلب على الجماعة التي نشأ في أحضانها، ورضع البانها وتشرب أفكارها، وقضى صدر شبابه في نصرتها.

# • نقطة التحول:

تحاول بعض الروايات المعارضة للأشعرى أن تعلل التحول بأسباب نفعية.. فتقول إنه خضع لإغراء المال من جانب خصوم المعتزلة كى ينقلب عليهم، وينسب أخرون إليه تهمة الانتهازية واستجداء البطولة والشهرة عن طريق الطعن في جماعته بعد أن رأى اتجاهات الريح معاكسة لهم.. ولكن عرض هذه التفسيرات على ميزان النقد يكشف عن تهافتها.. فالمأثور عن الأشعرى أنه كان زاهدا ورعا متدينا.. والأبحاث الحديثة عن الإمام الأشعرى تؤكد ذلك بعد التنقيب في كتب المؤرخين القدامي، فالدكتور حمودة غرابة(۱) في كتابه البديع عن الإمام الأشعرى ينقل لنا عن المؤرخ الطبرى أن الأشعرى كان وهو في سن العشرين يصلى الصبح بوضوء العتمة ولا يحكى شيئا عن اجتهاده في العبادة لأحد، وكان - حتى في أيام اعتزاله - متدينا زاهدا في المال والجاه، ويعيش على القليل الذي يأتيه من ربع ضبيعة وقفها جده على أعقابه،

وكان مع شهرته وسعة علمه وإقبال الناس عليه من سائر فجاج الأرض، لم يعرف بمال، ولم يظفر بمنصب بل عاش عيشة العلماء الأبرار من الإعراض عن أصحاب السلطان.

وليس أدل على تهافت التهمة بالانتهازية من أن الأشعرى لم يشغل منصبا من مناصب الدولة كما فعل أقرانه رءوس المعتزلة الذين شغلوا أرفع المناصب في الدولة العباسية، ولاذوا ببلاط الخلفاء، وهو ما لم يعرف عن الإمام الأشعرى فتهمة الإغراء بالمال والجاه والرغبة في الشهرة تسقط عند البحث عن أسباب تحول الأشعرى ضد المعتزلة.

#### • فلماذا إذن حدث التحول..؟؟

يقول الإمام الأشعرى نفسه فى أسباب تحوله إن السبب إنما يعود إلى رؤيته للنبى - صلى الله عليه وسلم - فى نومه، أمرا له بنصرة المذاهب المروية عنه فإنها حق وواعدا له فى المرة الأخيرة بتأييد الله له.

# فما هى قصة هذه الرؤيا التى كانت سببا فى تحول الأشعرى عن الاعتزال؟

يحكى الإمام الأشعرى فيقول: «فرأيت النبى فقال لى: ما صنعت فيما أمرتك به، فقلت: قد تركت الكلام ولزمت كتاب الله وسنتك فقال لى:أنا ما أمرتك بترك الكلام، إنما أمرتك بنصرة المذاهب المروية عنى فإنها الحق.. فقلت: يا رسول الله كيف أدع مذهبا تصورت مسائله، وعرفت أدلته منذ ثلاثين سنة لرؤيا.. فقال لى: لولا أنى أعلم أن الله تعالى يمدك بمدد من عنده لما قمت عنك حتى أبين لك وجوهها، وكأنك تعد إتيانى إليك رؤيا أو رؤياى جبريل كانت رؤيا.. إنك لا ترانى فى هذا المعنى بعدها فجد فيه فإن الله سيمدك بمدد من عنده.

هذا هو السبب المباشر في تحول الأشعري عن أفكاره القديمة.. رؤيا رأى فيها النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ يأمره فيها بترك الاعتزال ـ دون ترك علم الكلام ـ والتشبث بالأصلين العتيدين: القرآن والسنة.. فما هو صدى هذا التعليل في موازين النقد التاريخي...؟

استاذنا العلامة أحمد أمين يرفض القصة من أساسها دون أن يناقش مصداقيتها، ويكتفى بالقول: إنه سبب غير مقنع «الجزء الرابع من ظهر الإسلام ص ١٧» مع أن الرؤيا دليل عملى يعرفه الخاص والعام، وتعترف به مباحث علم النفس الحديث، وتعترف بالأحلام كعامل مؤثر في سلوك الإنسان وتصرفاته.. أما الدكتور حمودة غرابة فإنه يناقش القصة مناقشة جدلية ويضعها في إطارها الصحيح من حيث احتمال صدقها أو اختلاقها.. فيقول استبعد الكذب على الأشعري، فالرجل باعتراف جميع الباحثين الذين تعرضوا له ـ قد حكى مذاهب فالرجل ـ باعتراف جميع الباحثين الذين تعرضوا له ـ قد حكى مذاهب قاطعا على هذه الحقيقة إلى جانب برهنة الكتاب على سعة أفقه وغزارة مادته فإذا أضفنا إلى ذلك ما عرف عن الرجل من زهد وتقوى وعفة السان وتصوف، لكان من المستبعد جدا أن نصدق بتسرب رذيلة الكذب الصفات.

# ● ازمة روحية:

من المحتمل جدا - فى رأى حمودة غرابة - أن تكون الرؤيا هى السبب المباشر لهذا التحول، ومع ذلك فإن الباحث يرجح أن تكون الرؤيا نفسها صدى لما أحسه الأشعرى فى أعماقه من مشاكل نفسيه وروحية بعد أن رأى مذهب المعتزلة وهو يحمل تباشير إفلاسه، ولا يقدم حلا مرضيا

للمشاكل التي كانت مطروحة على ساحة الفكر، والمدهش أن الرجل لم يتحدث عن هذه الحيرة الفكرية كما فعل الغزالي من بعده في كتاب «المنقذ من الضلال» ولا عن المدة التي كابد فيها هذه الحيرة، وكل ما فعله أنه اعتكف في بيته خمسة عشر يوما يفكر في كل ما تعلمه عن المعتزلة وبراجع أفكاره وقد وصل إلى طريق مسدود، وينظر إلى وإقع المسلمين وقيد تصولوا إلى فيرق متناصرة تتبيادل الاتهيام بالكفير والضلال.. ورأى المعتزلة الذين حملوا لواء الحرية في الفكر الإسلامي خالفوا مبادئهم وحملوا الناس بالقوة على اعتناق مذهبهم، ووجد أهل الحديث تجمدوا عند ظاهر النصوص.. ورأى الأشعري في كل ذلك علامات السقوط والانهيار تهدد أمة الإسلام وتغرس بذور الشقاق بين أبناء القبلة، فاقتنع بأن من الخير لهذه الجماعة أن يلتقي العقليون والنصيون على مذهب وسط يوحد القلوب، ويعيد الوحدة إلى الصفوف مع احترام العقل والنص معا.. وعندما انتهى الأشعري خلال عزلته إلى هذه النتائج الخطيرة خرج على الناس يقول: معاشر الناس.. إنما تغيبت عنكم هذه المدة لأنى نظرت.. فتكافأت عندى الأدلة، ولم يترجح عندى شيء فاستهديت الله فهداني إلى اعتقاد ما أودعته في كتبي هذه.. وانخلعت من جميع ما كنت أعتقده كما انخلعت من ثوبي هذا».. وخلع الأشعري الثوب الذي كان عليه ورمى به.. متمثلًا بما فعله جده الأكبر أبو موسى الأشعرى عندما خلع خاتمه من أصبعه إعلانا عن خلع موكله على بن أبي طالب من الخيلافة أثناء التحكيم في دومة الحندل.

# ما أشبه اليوم بالبارحة..

وما أشبه موقف الحفيد بموقف الجد.. فكلاهما كان يستهدف وحدة الأمة وحقن دمائها.. وتضميد جراحها..ولم شعثها.. وعودتها إلى.

حظيرة البنيان المرصوص بعد أن افترقت بها السبل.. ونالت منها سهام الفرقة.. رغم اختلاف عوامل الانقسام في الموقفين.

ففى المرة الأولى انقسموا حول مسألة الخلافة.. أما فى المرة الثانية فإنهم ينقسمون حول أمور فلسفية غامضة، هل الإنسان مخير أم مسير؟ هل الإنسان مسئول عن أفعاله حقيقة أم أن الله هو الذى يقرر هذه الأفعال؟ صفات الذات الإلهية أهى ثابتة أم مضافة إليه؟ هل القرآن مخلوق أم غير مخلوق...؟ وظهر علم الكلام ليبحث فى كل هذه المسائل التى تفوق قدرة العقل البشرى على الوصول فيها إلى نتائج ثابتة.. كما يقرر الشيخ أبو زهرة.

وامتلا العالم الإسلامي بالجدل والمناظرات.. واشتعلت نيران الفتنة في كل مكان.. وتدخلت السياسة لتذكي الخلاف.. فالحكومات تعتنق مذهبا فتنصره وتضرب خصومه.. وتقاتلت السيوف كما تلاحمت الألسنة.. وانقسمت البلدان الإسلامية إلى أشتات من الفرق والمذاهب، وكل فرقة لا تتعفف عن تكفير الأخرى.. ولو صدقنا قول بعضهم في بعض لخرج المسلمون كافرين..!! وقد رأينا اشتداد حملة المعتزلة على الفقهاء والمحدثين حتى لم يسلم من حملتهم فقيه معروف أو محدث مشهور، فكرههم الناس ونسوا خيرهم وفضلهم ودفاعهم عن الإسلام وتصديهم الشجاع للزنادقة وأهل الأهواء... نسى الناس كل هذا ولم يذكروا لهم إلا اغراءهم الخلفاء بامتحان العلماء واعتداءهم على الإمام احمد بن حنبل.. فلما جاء الخليفة المتوكل أخذ في نصرة السنة وتنكر للمعتزلة فدخلوا دور الضعف والاضمحلال، وبدأت شمس وجودهم تميل نحو الغروب. ففي سنة ٢٣٧هـ ضرب المتوكل ضربته الكبرى حين اعلن سخطه على المعتزلة، ولما كان الناس يتربصون بهم الدوائر فإنهم

استغلوا هذه الفرصة الذهبية وانهالوا على أهل الاعتزال عسفا وتنكيلا.. ولسوف أتوقف قليلا عند هذه المرحلة العصيبة من تاريخ المعتزلة ففيها عبرة لكل أصحاب المذاهب ورجال الفكر في كل عصر وأن ولأنها توضح لنا عاقبة الإسراف في البطش واحتقار عقيدة الأمة واستخدام العنف في مجال الفكر.. إن مؤرخ المعتزلة زهدي جار الله يقدم لنا تحليلا لأسباب سقوط المعتزلة من ذروة العز وقمة المجد إلى درك الهوان في هذه العبارات القوية (٢):

كان المعتزلة قصيرى النظر حين اثاروا بقلة تبصرهم وسوء تصرفهم عامة الشعب، وألبوا عليهم جمهور الأمة، واستفزوا رجال الحديث، أولا بالنيل منهم ورميهم بالكذب والتزوير، وثانيا بقطع أرزاقهم ومنعهم من أعطيات التدريس، بل هاجموا الحديث نفسه ولم يعتبروا أكثره، وخاف العلماء أن يأتى وقت يندثر فيه الحديث ولا يبقى لرواته لزوم ولا قيمة، فأصبحوا ألد أعداء المعتزلة. وتحامل المعتزلة على أنمة الصحابة، ولم يحفظوا لهم حرمة، فأسخطوا المتدينين الذين يضعون الصحابة فى مكان التجلة والتوقير.

تعمق المعتزلة في دروس الفلسفة، فتطرفوا في عقائدهم وأقوالهم، وادخلوا إلى الإسلام مسائل رأها المسلمون بعيدة عن روحه، متنافرة مع عقيدته فثارت ريبتهم في سلامة عقيدة المعتزلة وصحة إيمانهم، ورأوا فيهم سبوء القصد، والسبعي إلى هدم اركان الدين. بل فعل المعتزلة ما هو أعظم شرا وأكبر خطرا، فإنهم - وقد أمنوا أنهم وحدهم على صواب وأن غيرهم على خطأ - راحوا يزدرون من يخالفهم في الرأى من أهل السنة ويدعونهم «الحشوية» (٢) ثم تمادوا فرفضوا شهاداتهم وحكموا عليهم بالكفر، وبعضهم أجاز قتل المخالفين غيلة، وأباح أموالهم غصبا.

وهم حين فعلوا ذلك مع أهل السنة، فإنهم شجعوهم بدورهم على تكفيرهم وعدم جواز الصلاة خلفهم، وعدم دفنهم في مقابر المسلمين واستحلال دمائهم وأموالهم.. دون دية أو كفارة.

اما خطؤهم الأكبر، فهو أنهم خالفوا مبادئهم، وهدموا أعظم ركن من أركان مذهبهم وهو حرية الفرد في اختيار أفعاله. لقد احترموا العقل البشري، فإذا بهم يفرضون مذهبهم على الناس فرضا.. وأظهروا أنهم لا يفهمون الحرية فهما صحيحا.. ولا يقدرون العقل حق قدره.

لكل هذه الأسباب تريص الناس بالمعتزلة، حين رأوا الدولة تدير لهم ظهر المجن ووجدوا السلطة الحكومية التي كانت أداة طيعة لهم، وقد أصبحت سيفا مصلتا فوق رقابهم وشبحا مرعبا يلاحقهم. لما وجد الناس ما حل بالمعتزلة اهتبلوا الفرصة فهاجموهم من كل ناحية، وكالوا لهم الضربات الشديدة القاسية انتقاما لما في صدورهم من غل وحقد.

ولقد كان من المكن أن يتحمل المعتزلة هذه الضربات لو كانوا صفا واحدا.. متحد الكلمة.. ولكن بيتهم - كما يقول زهدى جار الله - كان مفكك الأركان بسبب انقسامهم على انفسهم. وتشعب صفوفهم تبعا لتشعب أرائهم.. فافترقوا عقائديا إلى ٢٢ فرقة.. وانقسموا جغرافيا إلى مدرستين: بغداد والبصرة .. واشتد الصراع بينهما حتى أن المؤرخ ابن قتيبة يعيرهم بأنه لا يجتمع اثنان من رؤسائهم على أمر واحد فى الدين.. بخلاف أهل السنة والحديث الذين يجمعون كلهم على اصول واحدة.. لقد جعلوا حريتهم حرية مطلقة دون الشعور بالمسئولية التى تتطلبها هذه الحرية ودون أن يضعوا لها حدا تقف عنده وتطور إلى أن بعضهم كان يكفر الآخر مما أدى إلى توسيع شقة الخلاف فيما بينهم.. وتسهيل مهمة ضربهم.

#### ضربة قاصمة:

ولكن الضربة القاصمة إنما جاءت للمعتزلة من صفوفهم بانشقاق الإمام أبى الحسن الأشعرى الذى تربى على يد شيخ المعتزلة الكبير أبى على الجبائي الذى آلت إليه زعامة المعتزلة وقد تزوج من أم الأشعرى بعد وفاة أبيه، فكان أمرا طبيعيا أن ينشأ الفتى على مذهب الاعتزال، ولكن يبدو أن الجبائي - وإن كان صاحب تصنيف وقلم - إلا أنه لم يكن قويا في المناظرة، فكان ينتدب فتاه الأشعرى لينوب عنه في الجدل الذى كان أسلوب العصر بين المشتغلين بعلم الكلام، حتى لتروى كتب الجدل أن الأشعرى انتصر على أستاذه الجبائي في مناظرة شهيرة دارت حول نظرية وجوب الأصلح لله تعالى.. وإليك نص المناظرة:

الأشعرى: ما قرلك في ثلاثة: مؤمن، وكافر، وصبى؟

الجبائى: المؤمن من أهل الدرجات «المنزلة الرفيعة»، والكافر من أهل الدركات «قاع الجحيم»، والصبى من أهل النجاة.

الأشعرى: فإن أراد الصبى أن يرقى إلى أهل الدرجات «أى بعد موته صبيا» هل يمكن؟

الجبائى: لا.. بل يقال له إن المؤمن إنما نال هذه الدرجة بالطاعة وليس لك مثلها.

الأشعرى: فإن قال يا رب.. التقصير ليس منى.. فلو احييتنى كنت عملت الطاعات كعمل المؤمن..

الجبائى: يقول الله: كنت أعلم أنك لو بقيت لعصيت، ولعوقبت، فراعيت مصلحتك، وقبضتك قبل أن تنتهى إلى سن التكليف.

الأشعرى: فلو قال الكافر.. يا رب علمت حالى كما علمت حاله.. فهلا راعيت مصلحتى فقبضتنى صغيرا وأنت تعلم أننى حين أكبر سأكون كافرا.

فانقطع الجبائي. أي سكت ولم يحر جوابا.

#### ● إفلاس المعتزلة:

بعض المؤرخين بأخذ من هذه القصبة دليلا على إفلاس المعتزلة فكريا.. وأنهم فقدوا القدرة على الإبداع والإقناع.. وأجدبت أرضهم ولم تعد تفرز مبادلين أقوياء من طراز العلاف والنظام وبشر.. فكان حتما أن تغرب شمسهم.. وكان على الإمام الأشعري أن يقوم بهذا الدور التاريخي.. وأن يمثل نقطة التحول في تاريخ الفكر الإسلامي فضمن له البقاء والصمود حين زاوج بين العقل والنقل.. فقد أدرك الأشعري بفكره الثاقب أن الهوة بين أهل السنة وبين أهل الاعتزال في اتساع وازدياد.. ووجد حركة الحنابلة تستعيد قوتها، وأدرك أن الاعتزال صائر لا محالة إلى زوال، فأزعجته هذه الحقيقة المروعة وأقضت مضجعه ـ على حد تعبير زهدى جار الله ـ ولذلك تقدم إلى العمل فتنكر للمعتزلة، وأعلن انفصاله عنهم ورجوعه إلى حظيرة السنة غير أنه ـ في رأى ابن خلدون . لم يرجع إليها فعلا كما أعلن للملا.. بل اتخذ طريقا وسطا بينها وبين مذهب المعتزلة.. وصادف هذا العمل قبولا لدى العامة، ما عدا الحنابلة. لأن الجمود على التقليد ما كان يروق للكثيرين سبيب تقدم الأمة في مضمار الحضارة واقتباسها العلوم العقلية واطلاعها على فلسفة الأقدمين. وفي نفس الوقت أصبح الناس لا يرتاحون إلى المعتزلة بعد أن تطرفوا في عقائهم وأساءوا التصرف مع مخالفيهم، فكانت الحاجة تدعو إلى من يؤلف بين وجهتي نظر السنة والاعتزال.. وهذا هو ما فعله الأشعري عندما اتخذ طريقا وسطا بين فكر السنة وفكر

المعتزلة. فعلماء السنة الأقدمون كانوا يتشبثون بالنقل ولا يقبلون الجدال فيه أبدا.. أما المعتزلة فذهبوا بعيدا في تقرير العقل والاعتماد عليه حتى أهملوا النص وتحاملوا على أهل الحديث وكذبوهم.

فكانت الشقة بعيدة بين الفريقين وكان من الضرورى تقريب وجهتى النظر وتوحيدهما فى مجرى واحد يرضى الجميع.. وهذا ما فعله الأشعرى.. فتمسك بالمنقول وعمل به.. واستعان بالعقل على إثبات ما جاء به النقل وتفسيره لأن الأشعرية ـ فى رأى عالمهم الكبير الإمام أبى حامد الغزالى ـ لا ترى المعاندة بين الشرع المنقول وبين الحق المعقول.

وهكذا أصبحت الأشعرية - عند أستاذ الفلسفة الإسلامية الدكتور على سامى النشار - هى أخر ما وصل إليه العقل الإسلامى الناطق باسم القرآن والسنة، المعبر فى قوة وأصالة، وإن ما بقى للمسلمين حتى نهاية الدنيا هو الأخذ بهذا المذهب كاملا وتطويره خلال العصور، وعلى حسب مقتضيات الأجيال المقبلة.. ثم يقول عن عمق هذا المذهب فى نفوس المسلمين: لقد اطمأن المسلمون من قبل فى بواديهم، كما اطمأنوا من قبل فى حواضرهم إلى المذهب الأشعرى، وتخلصوا من شوائب العقل البحت، كما تخلصوا من أدران الغنوص فى ضوء هذا الذهب، وحفلت حياتهم فى ضوء تعاليمه وتعاليم رجاله.. وأن ثراء الحياة الإسلامية كلها يعود إلى مذهب الأشعرى، وبه وبواسطة رجاله الحياة الإسلامية كلها يعود إلى مذهب الأشعرى، وبه وبواسطة رجاله فصبت آراؤه الفلسفية والسياسية والفقهية والأصولية واللغوية والصوفية والعلمية.. لقد شع النور حيثما كان.. وبقى الإسلام حيثما كان..

...

تلك لمحة تاريخية عن نشأة المذهب الأشعرى.. أما مضمونه العقائدية والفكرى فله حديث آخر.

### الهوامش

- ١ ـ الأشعري للدكتور حمودة غرابة ص ١٣.
- ٢ ـ المتزلة تاليف زهدى جار الله ص ١٨٨.
- ٢ ـ الحشوبة: هم أهل الظاهر الذين لا يسلكون سبيل التاويل المتشابه من آيات القرآن الكريم، وهو تعبير أطقه المعتزلة على مخالفيهم للحط من شانهم ـ واعتبار كلامهم حشوا يخلو من المنطق.

# الفصل الرابع

# الأشاعرة أهل العقل والنقل

# الأشاعرة أهل العقل والنقل

ظهر الفكر الأشعرى في وقت كانت الأمة الإسلامية في مسيس الحاجة إليه لتوحيد صفوفها وإنقائها من الفوضى الفكرية التي ضربت اطنابها في كل مكان وجعلت من أمة الإسلام فرقا وشيعا وأحزابا تتصارع بالقول حينا.. وبالسيف أحيانا.. وكل منها تزعم أنها الناجية.. والآخرين في النار حتى بدأ الناس يتشككون في جدوى الحرية الفكرية وقد أدت إلى تفتت الأمة واختلافها وانقسامها إلى تيارات يستحيل لقاؤها على أمر جامع.. كانت تلك حال الأمة الإسلامية في ختام القرن الهجرى الثالث.. فكان على الأشاعرة أن يقوموا بهذا الدور التاريخي في التقريب بين المذاهب المتعارضة.. والتخفيف من غلوائها.. والتهذيب من تطرفها حتى تلتقى في تيار واحد معتدل يحافظ على عقيدة الأمة، وفي نفس ألوقت يستفيد من المكاسب العقلية التي حققها الفكر الإسلامي خلال معاركه الكلامية من خصوم الإسلام. وتلك هي الصيغة التوفيقية التي توصل اليها الإمام أبو الحسن الأشعري. فجمع ـ بتعبير الفرائي ـ بين الشرع المنقول والحق المعقول، واستطاع بهذه النزعة الوسطية أن يكتسب ثقة الأمة الإسلامية ـ جماهيرها وعلمائها ـ فالتفت الوسطية أن يكتسب ثقة الأمة الإسلامية ـ جماهيرها وعلمائها ـ فالتفت

من حوله، وارتاحت اليه، واتخذت من طريقته مذهبا لها وهو المذهب المعروف حتى الآن بمذهب الجمهور أو مذهب أهل السنة في مقابل مذهب الشيعة.

كان ظهور الأشعرى انن تلبية لضرورة تاريخية كانت تتطلب بروز شخصية تحترم النص الشرعى والنظر العقلى، أو تزاوج بين العقل والنقل. أى تفهم النص فى ضوء العقل وتتابع العقل فى سياج من الشرع حتى يجمع الأمة على كلمة سواء.. وليس أدل على حاجة الأمة إلى هذا الطراز من التفكير الوسطى، من أنه فى الوقت الذى ظهر فيه الأشعرى فى العراق فى مطلع القرن الرابع، ظهر فى مصر الإمام الطحاوى (توفى عام ٣٣٦) وظهر فى سمرقند الإمام أبو منصور اللها، ويرفع نفس الشعارات التى رفعها، ولكن الطحاوى اندثر ذكره اليها، ويرفع نفس الشعارات التى رفعها، ولكن الطحاوى اندثر ذكره فكان نصيب هذا الإمام المصرى من التجاهل كنصيب سلفه الفقيه فكان نصيب هذا الإمام المصرى من التجاهل كنصيب سلفه الفقيه العظيم الإمام الليث بن سعد الذى وصفه الشافعى بأنه (أفقه من مالك ولكن أصحابه لم يقوموا به) أى أن تلاميذه لم يتبنوا أفكاره ويضعوا لها القوالب الفقهية كما حدث عند بقية المذاهب الأربعة. فالحقيقة أن هذه المذاهب قامت على أكتاف التلاميذ والاتباع بعد رحيل المؤسسين.

أما مذهب أبى منصور الماتريدى الذى انتشر فى بلاد ما وراء النهر فقد ذاب فى المذهب الأشعرى الذى كتبت له السيادة والانتصار، وأصبح المذهب الرسمى للدول الإسلامية فى شرق العالم الإسلامى ثم تسرب إلى بلاد المغرب عن طريق الأمير محمد بن تومرت الذى جاء إلى المشرق لتلقى العلم وتتلمذ على يد الإمام الغزالى، فلما عاد إلى بلاده

وانشأ دولة الموحدين جعل من المذهب الأشعرى مذهبا رسميا حسبما فسره أستاذه الغزالى، وكذلك فعل السلطان محمود بن سبكتكين (الغزنوى) الذى امتدت دولته من الهند إلى شمال ايران بعد أن قضى على دولة بنى بويه الشيعية وأحل المذهب الأشعرى محل التشيع، أما الازدهار الكبير للمذهب الأشعرى فقد تم بعد ظهور الأتراك السلاجقة وبخولهم بغداد سنة ٤٤٧هـ واعتناقهم الأشعرية وكان وجود الوزير الشهيسر «نظام الملك» على رأس الدولة من أهم العوامل التى منحت المذهب الأشعرى دفعة قوية. وكان نظام الملك صديقا لقطب الأشعرية أنحاء الدولة السلجوقية، واستدعى من علماء المذهب ـ الجوينى إمام الحرمين والإمام القشيرى فضلا عن الغزالى ـ إلى التدريس فى المدرسة التى أنشأها فى بغداد والتى كانت تحمل اسمه (النظامية) وهى أول مدرسة أقيمت فى تاريخ الإسلام على الشكل المعروف حاليا، وكان التعليم قبلها مقصورا على الساجد.

#### • ثقة الجمهور والعلماء:

وهكذا اكتسب الذهب الأشعرى ثقة الحاكم كما اكتسب ثقة الجمهور، فكان كل مذهب هذا شأنه - يحظى برضا الحكام والمحكومين - أن يبقى وتترسخ جنوره ويحفر مجراه سهلا ميسورا فى أرض طيعة، والحق أن تطوير هذا المذهب تم على أيدى كوكبة من فطاحل العلماء الذين كان لهم شأن فى تاريخ الإسلام فعكفوا على تراث الأشعرى يضيفون إليه، ويضعون له القواعد بما يتمشى مع تطور العصور. من هؤلاء العلماء الأفذاذ القاضى أبو بكر الباقلانى (ت ٢٠١هـ) وابن فورك (ت ٢٠١ع) وأبو اسحق الأسفرائيني (ت ٢٨١ع) وعبدالقاهر البغدادى

صاحب الكتاب الشهير الفرق بين الفرق (ت ٤٢٩) والقاضى ابن طيب الطبرى (ت ٤٥٠) والبيهقى (ت ٤٥٨) والقشيرى (ت ٤٦٠) وأبو اسحق الشيرازى (ت ٤٧٦) وإمام الحرمين الجوينى (ت ٤٧٨) والأمير المغربى ابن تومرت (ت٤٢٥) والشهرستانى صاحب كتاب الملل والنحل (ت ٨٤٥) وغيرهم كثير شرحوا عقائد الأشعرى ونظموها وزادوا عليها ودافعوا عنها بالأدلة والبراهين العقلية فكان لهم أكبر الفضل فى نجاح المذهب وانتشاره.

وهناك شخصيتان جليلتان كان لهما الدور الأكبر في تطوير المذهب الأشعرى وصبغه بالصبغة الكلامية الفلسفية وهما الإمام أبو حامد الغزالي والإمام الفخر الرازي صاحب التفسير المشهور (مفاتح الغيب).. فيقول الأستاذ أحمد أمين عن الغزالي ـ وكان شافعيا ـ أنه قد وسع مذهب الأشعري وزاد فيه من ناحيتين:

- من ناحية موضوعاته.
- ومن ناحية معالجته للبراهين معالجة فلسفية على نمط جدل المنطق اليوناني.

فصبغ الغزالى العقيدة الأشعرية بصغتين: صبغة فلسفية. وصبغة صوفية، وكان له أثر كبير في المسلمين، حتى ليذهب بعض المستشرقين إلى أن الإسلام كما يتصوره كثير من الناس هو الإسلام بالصبغة الغزالية، وقد كتب الغزالي على منهج الأشعرية كتبا ورسائل في العقيدة التي يجب أن يعتنقها أهل السنة، منها رسالة صغيرة تحوى أهم العقائد سماها «عقيدة أهل السنة» والرسالة الثانية هي «الرسالة القديمة» وكلتاهما تدرس لطلبة المعاهد الأزهرية.

اما المستشرق الألماني - بروكلمان - فيرى أن الغزالي وهو أكبر جعلى في تاريخ الإسلام جاء ليتم ما بدأ به الأشعري حيث جعل العودة إلى القرآن والسنة العمود الهادي في الفقه، ولكنه اعترف أيضا - بالإضافة إلى عقيدة أهل السنة - بحقوق الصوفية المعتدلة. ولاشك أن العبارة الأخيرة لا تعبر عن مفهوم حقيقي للتصوف. وهي صدى لما يتردد في أوساط المستشرقين من أن التصوف دخل على العقيدة الإسلامية وأنه أجنبي أكثر منه إسلامي، وهو قول خاطئ لأن التصوف الإسلامي يستمد أصوله من المصادر الإسلامية. ولا يعنى التشابه في افكار الصوفية أنها مستمدة من مصادر أجنبية.

اما الشخصية الأخرى التي منحت الفكر الأشعرى قوة واردهارا، فهو الأمام الفخر الرازى ـ محمد بن عمر التيمى البكرى ـ المولود عام ٢٥٤هـ أي بعد ٢٧ عاما من وفاة الغزالى، وكان فارسيا مثله، ويشبهه في قوة الحجة وفصاحة اللسان والقدرة على البرهان وكثرة التأليف في علم الكلام، وقد حارب جميع المذاهب دفاعا عن مذهب أهل السنة، وكان عظيم الجاه، واسع الثراء، عمل في خدمة السلطان علاء الدين خوارزم شاه فقربه وأجزل له العطاء، ثم استقر في خراسان.

أما عن دوره في تطوير المذهب الأشعرى فيقول عنه أحمد أمين إنه وسع المذهب ودافع عنه، ووصل مع الغزالي إلى نتيجة واحدة هي: التقليل من قيمة علم الكلام، حتى أعلن في عبارة قريبة من عبارة الأشعري حين أعلن تحوله عن مذهب المعتزلة:

«لقد اختبرت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية، فما رأيت فيها فائدة تساوى الفائدة التي وجدتها في القرآن لأنه يسمعي في تسليم العظمة والجلال لله، ويمنع عن التعمق في إيراد المعارضات والمناقضات، وماذاك إلا للعلم بأن العقول البشرية تتلاشى فى تلك المضايق العميقة والمناهج الخفية، فلهذا أقول: كل ما ثبت بالدلائل الظاهرة من وجوب وجوده ووحدته وبراءته عن الشركاء، فذلك هو الذى أقول به، وأما ما ينتهى الأمر فيه إلى الدقة والغموض، فكل ما ورد فى القرآن والصحاح المتعين للمعنى الواحد.. فهو كما قال.. والذى لم يكن كذلك، أقول: ويا إله العالمين.. إنى أرى الخلق مطبقين على أنك أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، ويرى أحمد أمين فى هذه العبارة غموضاً، ويرى فى ظاهر معناها أن ما ورد فى القرآن والحديث الصحيح وكان له معنى واحد، فإنه يعتقد هذا المعنى ويسير عليه، أما ما غمض وخفى وكان له أكثر من معنى، فإنه يتركه من غير تشقيق وتأويل، ويكتفى بالحكم على الله بأنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين.

# • الآيات المتشابهة:

إن عبارة الفخر الرازى وتعليق أحمد أمين عليها يدعونا إلى إلقاء الضوء على موقف الأشاعرة من هذه القضية التى شغلت المسلمين فى القرنين الأولين وأعنى بها مشكلة الآيات التى يعطى ظاهرها مفهوما للذات الإلهية يشبه الذات البشرية، فهذه الآيات تتحدث عن يد الله، ووجه الله، وأن الله يتكلم وله سمع وبصر ويستوى على العرش.. إلغ، وكان من شأن هذه الآيات أن تثير كثيرا من الجدل بين المسلمين حول حقيقة الوجه واليد والسمع والبصر والاستواء.. ولكن هذه المناقشات لم تظهر خلال الصدر الأول من تاريخ الإسلام، فقد وقف المسلمون الأوائل عند ظاهر الآيات وتحرجوا من الدخول في هذا المنعطف الخطير الذي قد يؤدي بهم إلى الخلط في المفاهيم، ويلقى الشكوك على عقيدتهم النقية الصافية، وتشبثوا بالآية الكريمة ﴿ هو الذي أنزل عليك

الكتساب بالحق منه آيات مسحكمات هن أم الكتساب وأخسر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتهاء الفتنة وابتهاء تاويله. وما يعلم تاويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وما يذكر إلا أولوا الأباب صدق الله العظيم.

فالقرآن الكريم جاء صريحا في حث المؤمنين على التمسك بالآيات المحكمات التي لا تحتمل تأويلا.. والنهى عن تأويل الآيات المتشابهة اتقاء للزيغ وابتعادا عن مزالق الفتنة، وعلى هذا النهج درج الصحابة رضوان الله عليهم، فلم يؤثر عنهم أنهم سألوا النبي على عن شيء من هذه الأمور الدقيقة، وسار التابعون على نهج الصحابة فتحاشوا طرق هذا الموضوع، وعندما سئل الإمام مالك عن الاستواء قال: إن الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب. والسؤال عنه بدعة.

ولكن مع اتساع حركة الجدل بدأت مسألة التشبيه تأخذ طريقها إلى ساحة الفكر الإسلامي، وأخذ الناس يتكلمون وكل منهم يذهب في تأويلها مذهبا مغايرا لمذهب الآخر.. مما كان سببا في اتساع شقة الاختلاف بين أصحاب المذاهب الكلامية. وفي ذلك يقول الشيخ أبوزهرة: لقد ثبت ورود المتشابه في القرآن الكريم ليختبر الله قوة الإيمان في المؤمنين، وكان وروده سببا في اختلاف العلماء في مواضع المتشابهات من القرآن.. وقد حاول كثير من ذوي الأفهام تأويله، والوصول إلى حقيقة معناه.. فاختلفوا في التأويل اختلافا بينا، ومنهم من جعل بينه وبينها حجابا مستورا فلم يؤولوا.. بل توقفوا.. وقالوا فربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة كلا

- نحن إذن بإزاء موقفين متعارضين من هذه القضية الشائكة.
  - فالمتمسكون بنهج السلف رفضوا التأويل.. وتوقفوا.

وأما المتأثرون بمناهج النظر العقلى فقد دخلوا الميدان من باب التفلسف، وكان رائد هذا الفكر: الجهم بن صفوان الذي ظهر في أوائل القرن الهجري الثاني ولقى مصرعه عام ١٢٨هـ بعد خروجه على سلطان الدولة الأموية، وكان معاصرا لشيوخ المعتزلة الأوائل: واصل بن عطاء (ت ١٣٢هـ) وعمرو بن عبيد (ت ١٤٤) مما يعطى انطباعا بأن أفكاره تسربت إلى جماعة المعتزلة، ويتفق المؤرخون على أن الجهم بن صفوان هو رائد التفكير القدري وهو الذي وضع الفرشة الأولى للفكر الاعتزالي ويصفه الدكتور على سامى النشار بأنه من أكبر شخصيات الإسلام وقد نسبت إليه فرقة الجهمية ثم نسبت إليه المعتزلة فيما بعد.

# • التنزيه والتشبيه:

لقد تصدى الجهم لمن أرادوا أن يتمسكوا بظاهر الألفاظ فيتصورون لله يدا ووجها وسمعا وبصرا يشبه الحواس البشرية، وتمسك بتنزيه الذات الآلهية عن المثل والشبيه، وكان التشبيه والتجسيم مذهب بعض الغلاة من النساك الذين قالوا أن الله جسم، وأنه جثة وأعضاء على صورة إنسان وله لحم ودم وشعر وعظم، وله جوارح وأعضاء من يد ورجل ولسان ورأس وعينين.. ومع هذا لا يشبه غيره. وقد تأثر رائد هذه المدرسة ـ مقاتل بن سليمان ـ في ذلك بالمدرسة الرواقية في الفكر اليوناني.

تصدى الجهم إذن لهؤلاء المجسمة أو المشبهة وأنكر أن يكون لله عن وجل – وجه أو أعضاء أو أنه يتكلم.. إلخ، أما عن الآيات التى تتحدث عن هذه الصفات فقد لجأ إلى تأويلها بما يحفظ للذات الإلهية تنزيهها عن الصفات إطلاقا. فقال عن الآية (ويبقى وجه ربك) بإنها إشارة مجازية إلى بقاء الله، و (كل شئ هالك إلا وجهه) بإن كل

شئ هالك إلا الله، ولا يعنى الوجه هذا الوجه المادى على الإطلاق - كما ذهب مقاتل بن سليمان واتباعه - وكذلك آيات السمع والبصر فقد أنكر الجهم أن يكون لله سمع وبصر، ويعزو الدكتور النشار هذا الإنكار إلى تلك المقارنات التي أوردها المشبهة بين الله وخلقه، فالجهم ينزه الله عن مشابهة مخلوقاته، فهو لاينكر أن يكون الله سميعا بصيرا.. ولكنه ينكر السمع والبصر - أي الأداتين الحسيتين اللتين تشبهان ما لدى المخلوقات من أدوات يسمع بها ويبصر بها.. وكذلك في التكلم. فهو لاينكر أن الله قد كلم موسى عليه السلام، ولكنه ينكر أنه كلمه بأدوات وأصوات كما هو شأن البشر.. كما أنكر اليد المادية، وقال إن فيد الله فوق أيديهم لا تعنى إطلاقا يدا حسية.. وإنما تعنى قدرة الله.

## ● انزعاج الفقهاء:

وعلى هذا المنهج فى نفى الصفات والتشبيه بنى الجهم بن صفوان أسس المنهج العقلى الذى سار عليه المعتزلة فيما بعد، أى تحكيم العقل فى النصوص، وتجاهل الأحاديث المروية مما أدى إلى انزعاج الفقهاء الذين يضعون الحديث فى المرتبة الثانية بعد القرآن الكريم، كما أزعجهم أن يسرف هذا المنهج فى نفى الصفات عن الله إلى درجة تعطيل الخالق عن القدرة والحركة والإرادة.. ولذلك سمى المعتزلة فى بعض المراحل.. النفاة.. أو المعطلة.

وقد تنبه الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان إلى خطورة هذا المنهج العقلى الذى ينفى الصفات تماما عن الله.. كما تنبه إلى خطورة مذهب المجسمة الذين زعموا لله حواسا وجوارح.. فقال: أفرط الجهم فى نفى التشبيه حتى قال إنه تعالى ليس بشئ.. وأفرط مقاتل بن سليمان فى معنى الإثبات حتى جعله مثل خلقه.. إن هذا معطل.. وذاك مشبه.. وإن لهما رأيين خبيثين.

ويعلق عالم الإسلام المعاصر الشيخ زاهد الكوثرى على هذين الأسلوبين بقوله: ولاشك أن الجهم أفرط فى النفى حتى قال إن الله لا يوصف بما يوصف به العباد ولم يفرق بين الاشتراك فى الاسم والاشتراك فى المعنى، فالمنوع هو الثانى دون الأول، وبشرط كونه واردا فى الشرع لأن العلم - مستلا - مما ورد فى وصف الضالق والمخلوق.. مع أنه ليس بمشترك بينهما فى المعنى، لأن علم الله حضورى.. وعلم الإنسان حصولى.. وكذلك بقية الصفات.

# • نيران العداوة :

ولقد ظلت هذه القضية تؤجج نيران العداوة بين أصحاب الاتجاه العقلى، وبين المستمسكين بالنصوص. وكان من أثارها تلك الحرب الضارية التى نشبت بين المعتزلة والحنابلة والتى دارت حول المسائل الكلامية مثل رؤية الله يوم القيامة وخلق القرآن وصفات الله... إلخ.

ولقد عانت جماهير المسلمين من هذا العراك الذي يشبه عراك الديكة دون أن تجنى من ورائه شيئا مفيدا.. وهنا ظهر أبو الحسن الأشعرى ليطفئ هذه الحرب المستعرة، ويقرب بين المذاهب المتطرفة في عنادها.. ويصل إلى الصيغة الوسطية التي تجمع بين احترام النص الشرعى وتقدير الاجتهاد العقلي.. فماذا كان موقف الأشعري من القضية التي نحن بصددها.. قضية التشبيه أو التجسيم في مقابل التنزيه..؟

لقد أنكر الأشعرى التشبيه أشد الانكار كما أنكر التجسيم، فسلم بالصفات التى قال بها السلف إلا أنه فسرها تفسيرا معنويا، فأثبت لله صفات وجودية كالعلم والقدرة والإرادة على أنها معان أزلية قائمة بالذات، ولم ينكر أن لله عرشا ووجها ويدا وغيرها ـ مما ورد في الكتاب

والسنة الصحيحة ـ غير إنه قبل هذه الأشياء الموحية بالجسمية والمكانية من غير (كيف) ولا (تشبيه) كما صنع السلف، وقد أجاز تأويلها على نحو مافعله المعتزلة.. وبهذا جمع الأشعرى بين منهج السلف في التمسك بالنص.. ومنهج المعتزلة في التأويل العقلي.

وعن طريق الأسلوب الجدلي الذي تعلمه من المعتزلة توصل الأشعري إلى إثبات صفات الله عن طريق اثبات أن العالم حادث.. وأن الله هو الحدث له.. وبناء على ذلك فلابد أن يكون الخالق قديما.. وإلا لاحتاج إلى محدث، كما يجب أن يكون غير مشابه للحوادث، لأنه هو لو كان مشبها لها، لكان حكمه في الحدوث هو نفس حكمها، ووصل في تنزيه الخالق إلى إنه رفض إطلاق لفظ (جسم) عليه، لأننا إن قصدنا من لفظة (جسم) ماهو معروف عن الأجسام من طول وعرض وعمق.. فذلك باطل لأن الله ليس مركبا.. بل شيئ واحد.. وإن قصدنا من لفظة (جسم) معنى غير هذا المعنى، فلا يصبح إطلاقه على الله أيضا لأنه لا يصبح أن نطلق عليه اسما «لم يسم به نفسه ولا سماه به رسوله ولا أجمع السلمون عليه ولا على معناه، وإذن فتنزيه الله عن المسابهة والقول ببساطته والبعد به حتى عن مجرد إطلاق اسم (الجسم) عليه.. من صميم المذهب الأشعري كما يقول الدكتور حمدي غرابة.. كذلك لابد من وصف الله بالحياة والقدرة لأن العجزة والموتى لايخلقون شيئا.. ولابد أن يكون الله سميعا ويصيرا ومتكلما.. لأنه لو لم يكن موصوفا بما ينافيه من الآفات التي تمنعه من أدراك السموعات والمصرات أو الكلام.. والآفة تدل على «حدوث» من جازت عليه، والحدوث ينافي القدم الثابت للذات الالهية، وإذن ففكرة «حدوث» العالم قد استلزمت في رأيه

القول بإن الله «موجود» وقديم وغير مشابه للحوادث، وبسيط غير مركب وباق إلى الإبد أيضا لأن ما ثبت قدمه استحال عدمه، كما استلزمت أيضا القول بإنه حى قادر مريد وإنه سميع وبصير ومتكلم.

# المرجئة، حزب أراد إرضاء الجميع فلفظه الجميع

ظهر تيار «الإرجاء» في خضم الفتنة الشعواء التي شب لهيبها في أواخر عهد الخليفة الشهيد عثمان بن عفان، وما نجم عنها من انقسام في صفوف المسلمين، ففريق انحاز إلى الخليفة وانتحل له الأعذار، وفريق انحاز إلى خصومه ووضع لهم مبررات الثورة والخروج، حتى إذا اشتد أوار الفتنة واتسعت شقة الانقسام في عهد الخليفة التقى النقى على بن أبى طالب، اتسعت بالتالى شقة الخلاف وتشعبت بالناس الأراء وذهبت بهم الظنون وهم يبحثون عن مرفأ الحق في هذا المناخ اللبد بالغيوم، فالمتقاتلون جميعا مسلمون.. ينطقون الشهادتين ويؤدون الفرائض، ويتجهون في صلاتهم إلى قبلة واحدة.. ولابد أن يكون أحد الفريقين المتصارعين باغيا.. فمن يكون...؟؟

وإذا كان بعض المسلمين قد اطمأن وجدانه إلى الجواب فانحاز إلى أحد الفريقين، فإن بعضا من خيرة الصحابة توقفوا عن الحكم حين اشتبهت عليهم الأمور وبأوا بأنفسهم أن ينحازوا إلى أحد جانبى الصراع.. واعتزلوا القتال اتقاء المشاركة في سفك الدماء.. وتحرزا عن

الوقوع في الفتنة. من هؤلاء سعد بن أبي وقاص، فاتح العراق وأحد العشرة المبشرين بالجنة، وأحد رجال الشورى الستة الذين اختارهم الخليفة عمر بن الخطاب وهو يجود بآخر أنفاسه ليكون منهم الخليفة من بعده.

لقد أثر الصحابى الكريم أن يتجنب الصراع بين على ومعاوية، وأن يعتزل مسرح الأحداث جميعا، فلجأ إلى بادية بنى سليم فرارا بدينه وعقله وضميره من فتنة طامة، فذهب إليه ابنه عامر معاتبا وأخذا عليه سكوته وصمته، طالبا منه أن يخرج من عزلته ليشارك في مجريات التحكيم التى تدور في دومة الجندل بين أنصار على وأنصار معاوية، فما كان من الصحابي الصدوق إلا أن قال لابنه معلما وموضحا: «أفي الفتنة تأمرني أن أكون رأسا…؟! لا والله! حتى أعطى سيفا إن ضربت به كافرا قتلته».

كان هذا شأن طائفة من أجلة الصحابة اعتصمت بالصمت، وتجملت بالامتناع عن الخوض في الفتن والدماء، وتمسكت بحديث لرسول الله عليه وسلم ، رواه أبو بكر «ستكون فتن: القاعد فيها خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، ألا فإذا نزلت أو وقعت فمن كان له إبل فليلحق بابله، ومن كان له غنم فليلحق بغنمه، ومن كان له أرض فليلحق بأرضه»، فقال رجل: يا رسول الله من لم تكن له أبل ولا غنم ولا أرض؟ قال: عمد إلى سيف فيدق على حده بحجر، ثم لينج إن استطاع النحاة».

لقد رأى هذا التيار أن ينجو بنفسه من الفتنة فاعتزل الصراع، ورفض أن يصدر حكما بإدانة أحد الفريقين بعد أن اشتبهت عليه الأمور، واختلطت عليه عناصر الإدانة، فرأى أن «يرجئ» الحكم إلى يوم

الدين، ويفوض الأمر كله إلى الله ـ سبحانه وتعالى ـ، فهو وحده القادر على الحساب والعقاب في هذه القضية الدقيقة.

تلك هى البداية التاريخية لفرقة «المرجئة» التى واكبت ظهور الفرق الرئيسية التى لعبت الأدوار الأولى فى دراما الصراع السياسى فى الإسلام، وأعنى بها فرقة «الخوارج» التى ظهرت فى أعقاب التحكيم.

والجماعات «الشيعية» التى ظهرت كرد فعل اظهور الخوارج، ثم «المعتزلة» الذين ادلوا بدلوهم فى خضم الصراع النظرى، فضلا عن العثمانية والأموية وتيار الجمهور من أهل السنة، فكان على «المرجئة» أن يتقدموا إلى الساحة فى لبوس التسامح والاعتدال والحياد بين جميع الفرق والأحزاب، فهم لا يحكمون على أحد بالكفر، وهم لا يقعون فى غائلة التشدد التى وقع فيها غيرهم. وهم يحبون الجميع.. ويريدون للجميع أن يعيشوا سعداء تحت راية الإيمان، وكان الأمل أن تجد هذه الأفكار قبولا شعبيا، وأن تلتف الجماهير حول شعارات «الإرجاء» ذات الصبغة الاعتدالية المتفائلة فى عفو الله، ولكن، للأسف، لم يكن العصر يسمح لهذه الأفكار بأن تشق لها طريقا فى هذا الجو المضطرب، كان العصر - فى أواسط القرن الهجرى الأول - عصر المواقف الحاسمة والأفكار الحادة التى ترفض التهاون والحلول التوفيقية.

لقد أعلن الخوارج برنامجهم المتشدد سياسيا ثم عقائديا إثر فشل مؤتمر التحكيم في دومة الجندل سنة ٣٧هـ. ورفعوا راية العصيان على الإمام على بن أبى طالب، واعتزلوه، وحكموا عليه بالكفر «كبرت كلمة تخرج من أفواههم».

بل حكموا بكفر جميع المسلمين باستثناء أتباعهم ومن يعتنق أفكارهم، وغالى بعضهم فأباح دماء المسلمين وقتل اطفالهم ونسائهم وسبى الذرية والنساء واعتبارهم رقيقا.. وقالوا: إن أطفال مخالفيهم مخلدون فى النار.. أى أن الذنب الذى أوجب كفر مخالفيهم يسرى إلى أولادهم.. وتوسعوا فى دائرة التكفير فحكموا على مرتكب الذنب بأنه كافر ومخلد فى النار.. وربط الخوارج ربطا وبيقا بين «الإيمان» و«العمل» فقالوا إن العمل بالفروض ـ من صلاة وصيام وصدق وعدل جزء من الإيمان، وليس الإيمان مجرد الاعتقاد أو التصديق بالقلب، ولابد أن يقترن بالعمل، فمن اعتقد بأن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ثم لم يعمل بفروض الدين وارتكب إحدى الكبائر.. فهو كافر ومخلد فى النار.

وفي مجال النظرية السياسية رأى الخوارج أن تكون الخلافة باختيار حر من المسلمين، ولا يشترط أن يكون الخليفة قرشيا ولا يمنع أن يكون عبدا حبشيا، فإذا اختير فليس يصح أن يتنازل أو يحكم، ويجب أن يخضع خضوعا تاما للأوامر والنواهي التي جاء بها الشرع.. وإلا وجب عزله.

وردا على الخوارج.. ظهر «الشيعة» ليحصروا الخلافة في على وأولاده، ويضعوا للإمامة نظرية تخالف المأثور عن سنة الخلفاء الراشدين، ويضعوا للأئمة مواصفات ليس لها أصل في الشرع كالعصمة عن الخطأ والنسيان والمعاصي، ويجعلوا من الإيمان بالإمام والطاعة له جزءا من الإيمان. ومن حيث النظرة إلى أفضلية الصحابة فقد وضع الشيعة الإمام عليا، على رأس القائمة ومعه قلة قليلة من أنصاره واستبعدوا منها الخلفاء الثلاثة الأول ومعهم الغالبية العظمى من الصحابة لأنهم توقفوا عن اختيار على لخلافة النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_.

ثم ظهر «المعتزلة» ليعيدوا طرح هذه القضايا جميعا في إطار المبادئ الخمسة التي جعلوها أساسا لفكرهم، فتحدثوا عن قضية الكفر والإيمان، وقالوا إن فاعل الكبيرة ليس مؤمنا وليس كافرا.. ولكنه في «المنزلة بين المنزلتين» ولا يخلد في النار إذا تاب.. وتجرأ المعتزلة على تحليل أعمال الصحابة ونقدهم وإصدار الحكم عليهم. وكانوا في منتهى الصراحة في إبداء رأيهم، حتى إن واصل بن عطاء لم يجوز قبول شهادة على وطلحة والزبير.. على باقة بقل (أي حزمة من البقول).

عندئذ ظهر المرجئة بفكرهم المتهادن المتسامع ليقولوا رأيهم في كل ما عرض للمسلمين من قضايا فكرية أو سياسية.. ولكن المرجئة استمدوا شهرتهم من القول الذي طرحوه في مسألة الإيمان هو المعرفة بالله وبرسله، فمن عرف أن لا إله إلا الله يكون مؤمنا.. ففي حين ضيق الخوارج من دائرة الإيمان إلى أبعد حد، عمل المرجئة على توسيعها إلى أقصى مدى.. فقالوا إن الإيمان هو المعرفة بالله وبرسله، فمن عرف أن لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو مؤمن، حتى لو ترك الفرائض والطاعات وارتكب شيئا من الكبائر، بل شط بعض المرجئة فقالوا أن الإيمان هو الاعتقاد فقط وإن أعلن الكفر بلسانه وعبد الأوثان.

وفصل المرجثة فصلا تاما بين «الإيمان» و«العمل» مخالفين في ذلك رأى الخوارج انطلاقا من رفضهم القاطع للحكم على العقائد والضمائر من قبل إنسان أيا كانت مكانته، فالعمل ـ عندهم ـ ليس دليلا على صحة الإيمان من عدمه واعتبروا الحكم على صحة الإيمان من الأمور «المرجأة» أي المؤجلة إلى يوم القيامة والمفوضة إلى الله تبارك وتعالى عملا بقوله فواخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم.

وكان من أثر الفصل - في رأيهم - بين الإيمان والعمل. أن رفعوا شعار «لا تضر مع الإيمان معصية، كما لا تنفع مع الكفر طاعة» وكان لهذا الشعار نتائج سياسية كما كانت له نتائج خطيرة في مجال العقائد.

#### ● الأثر السياسي:

أما من حيث الأثر السياسى فإن تطبيق هذا الشعار على الأحداث السياسية التي وقعت منذ الخلاف بين كبار الصحابة، كان معناه تبرئة المساركين في الخلاف من أية تبعة. فليس عثمان وأنصاره ولا الخارجون عليه بكفار ـ كما قال الخوارج ـ وليس على وأتباعه ـ وعائشة وأتباعها يوم الجمل بخارجين على الإسلام.

وليس من عمل تحت لواء على أو تحت لواء معاوية يوم صفين بكافر، فالمسألة قبل ذلك وبعده مسألة قلبية بحتة، فمن اعتقد أى رأى بعد إيمانه، وعمل وفق اعتقاده.. فهو مصيب.. سواء وقف فى صف على أو فى صف معاوية.. وأهم ما فى الموضوع هو تبرئة بنى أمية من الجرائم التى ارتكبوها.

ويرى الأستاذ احمد أمين - في فجر الإسلام - ان النتيجة الطبيعية لوجهة النظر هذه التي أعلنها المرجئة، أن خلفاء بني أمية - مؤمنون - مهما ارتكبوا من الكبائر، كما أن أعداءهم كذلك، ومن نتائج ذلك أيضا أنهم لا يوافقون الخوارج على محاربتهم للأمويين والإطاحة بهم، وفي هذا الرأى - رأى الإرجاء - تأييد للدولة الأموية، وإن كان تأييدا سلبيا، ولكن الدكتور ضياء الدين الريس - في كتابه «النظريات السياسية الإسلامية» - يعترض بشدة على رأى الأستاذ أحمد أمين في تأييد

المرجئة للدولة الأموية، ويرى أنه لم يأت بأى دليل قاطع فى صورة نص أو وثيقة أو واقعة تاريخية يثبت بها دعاواه، ويقول إن حقيقة مذهب الإرجاء تدل دلالة قاطعة على أن المذهب لم يكن ينظر إلى أحداث السياسة الجارية فى عصره، ولم يكن يقصد أن يبرر سياسة الحكومة القائمة.

وعندى أن الدكتور الريس قد جانبه الصواب فى قوله: إن المذهب لم يكن ينظر إلى أحداث السياسة الجارية، كما جانبه الصواب فى نفيه استنتاج الأستاذ أحمد أمين بالفائدة التى عادت على بنى أمية من الموقف الفكرى الذى اتخذه المرجئة... وتحول تلقائيا إلى تأييد سياسى.

أما بخصوص موقف المرجئة من الأحداث السياسية المعاصرة لهم، فإن ارتباطهم بها لا يحتاج إلى دليل أو وثيقة، فقد كان العصر كله مشتعلا بالصراعات السياسية والمذهبية والدينية، ولم يكن من السهل في مثل هذا المناخ الفصل بين النزعات الفكرية - حتى لو كانت مجردة وبين أحداث السياسة ومشاكلها، ولم تكن الدولة الأموية لتغمض عينيها عن مثل هذه التيارات الفكرية، فإذا رأت فيها تأييدا - ولو سلبيا - فإنها تستثمره لحسابها وتوظفه لتدعيم موقفها. ولاشك أن الدولة الأموية قد اغتبطت لفكرة الفصل بين الإيمان والعمل التي نادى بها المرجئة، وهو ما يذهب إليه الدكتور محمد عمارة في كتابه (تيارات الفكر الإسلامي). على النحو التالى: إذا كانت أعمال الدولة لا تصلح نموذجا مثاليا لقيم الدين. فلا يجب أن تتخذ دليلا على افتقار خلفائها وأمرائها وولاتها إلى «الإيمان».. لأنه لا يعدو أن يكون - عند المرجئة - تصديقا قلبيا لا تضر معه معصية مهما كبرت، كما هو الحال في الكفر إذ لا تنفع معه طاعة.. وعليه يجب «إرجاء» الحكم على العقائد إلى البارئ جل وعلا في يوم القيامة، فتيار الإرجاء استهدف إذن إبعاد شبح التكفير والإدانة الدينية القيامة، فتيار الإرجاء استهدف إذن إبعاد شبح التكفير والإدانة الدينية

عن اولئك الذين قلبوا نظام الحكم الإسلامي، وبدلوا فلسفته من شورى واختيار، إلى وراثة في ملك عضود.

وإذا كان ملوك بنى أمية قد استفادوا من فكر الإرجاء إلا أن الرجئة لم يستسلموا لهذا الاستغلال الانتهازي لفكرهم، وإنما شاركوا في تغذية روح المعارضة التي انتشرت في المجتمع الإسلامي احتجاجا على مظالم الأمويين، وبدلنا الدكتور على سامي النشار على البذور الأولى التي تلقاها الفكر الإسلامي عن المرجئة، فنرى أنها نشأت في بيت من بيوت النبوة، وهو بيت الإمام (محمد ابن الحنفية) ابن على بن أبي طالب المتوفى سنة ٨١هـ. والذي أقام أول مدرسة فكرية في تاريخ الإسلام، وهي المدرسة التي تخرج فيها ابناه الإمامان: أبو هاشم (عبدالله) المتوفى سنة ٩٨هـ. والحسن المتوفى سنة ١٠١ هـ. وقد شاء القدر أن يكون أولهما هو المؤسس الأول لفكر الاعتزال، وعلى يدى هذا الإمام نشبأ أول رائد لطائفة المعتزلة: واصل بن عطاء: أما الابن الثباني ـ الحسن ـ فهو أول مؤسس لفكر الإرجاء، باعتراف مؤرخي الفرق والمقالات، ومنهم القاضى المعتزلي عبدالجبار الذي يقول عن هذا الابن (الحسن) إنه لم يكن مخالفاً لأبيه وأخيه إلا في شيء من «الإرجاء» أظهره. وأنه كتب أول كتاب في العقائد ومن تلامذته غيلان بن مسلم الدمشقي الذي حمل عنه الإرجاء في الشام، كما أن الأمام أبا حنيفة قد تأثر به.. وأنه لم يقابله ولم يتتلمذ عليه ولكن نفذ إرجاء الحسن إلى أبي حنيفة وردده كما هو.

#### • أبو حنيفة مرجئا:

معنى ذلك أن فكر المرجئة نشئا ـ كالاعتزال ـ في أحد بيوت النبوة وأنهم وضعوا أول كتاب في العقائد في الإسلام، وأن رأس الإرجاء هو

أحد فروع العترة النبوية وأن أحد أئمة فقهاء أهل السنة - أبا حنيفة - كان مرجئا، باعتراف صاحب «الملل والنحل» الإمام الشهرستاني الذي يسعى جاهدا لنفى هذه «التهمة» عنه فيقول:

ولعمرى لقد كان يقال لأنه حنيفة وأصحابه «مرجئة». ولعل السبب فيه أنه لما كان يقول - أى أبو حنيفة - الإيمان التصديق بالقلب، وهو لايزيد ولا ينقص، ظنوا أنه يؤخر العمل، والرجل مع تخرجه فى العمل كيف يفتى بترك العمل! ثم يحاول الشهرستانى أن ينفى عن أبى حنيفة وصمة «الإرجاء» التى تفصل بين الإيمان والعمل، ويبرر نسبة أبى حنيفة إلى الإرجاء بأنه كان يخالف القدرية والمعتزلة الذين ظهروا فى الصدر الأول، وكان المعتزلة يلقبون كل من خالفهم فى القدر «مرجئيا» وكذلك الخوارج. فلابد أن اللقب إنما لزمه من فريقى المعتزلة والخوارج.

ولكن تبريرات الشهرستانى لا تقوى على نفى الإرجاء عن أبى حنيفة، لأن مؤرخا مشهورا بالدقة والضبط هو الإمام أبو الحسن الاشعرى ـ نسب الفرقة التاسعة من فرق المرجئة وهى المسماة بالحنفية إلى أبى حنيفة النعمان وهم الذين كانوا يزعمون أن الإيمان: المعرفة بالله والإقرار بالله، والمعرفة بالرسول والإقرار بما جاء به من عند الله في الجملة دون التفسير.

فلماذا هذا القلق من نسبة أبى حنيفة إلى الإرجاء؟ ولماذا يعمل مؤرخو العقائد على تبرئته من الانتماء إلى جماعة المرجئة؟

#### ● التحلل من التكاليف:

الواقع أن فقهاء أهل السنة شعروا بالخطر الذى ينطوى عليه كلام المرجئة في تقديم الإيمان. والتقليل من شأن العمل والقيام بالفروض،

وراوا فى ذلك تشجيعا للعامة على التحلل من التكاليف، والتخفف من الالتزام بأوامر الدين ونواهيه.

وهل الدين إلا تكاليف وطاعات وإعمال! وكان هذا التخوف هو مصدر تشككهم في أفكار المرجئة التي «ترجئ» العمل وتضعه في المنزلة الثانية، وإذا كان العلماء يفهمون أقوال المرجئة فهما دقيقا ولا يرون فيها ضيرا على التكاليف الدينية، لأن الإيمان يستتبع بالضرورة تنفيذ أوامر الدين وتعاليمه، ولكن ليس كل الناس علماء.. ولا فلاسفة.. ولعل هذا هو السبب في عدم انتشار فكر الإرجاء أو شيوعه بين الجماهير، فالعلماء الحريصون على أركان الدين تشككوا فيه، ونفروا المنه الناس فانفضوا من حوله، ولم يقبلوا عليه.. وكانت النتيجة اندثار هذه الفرقة الإسلامية، التي حاولت أن تلعب دور حمامة السلام بين الصقور الكاسرة. فجرفتها الرياح العاتية، وحاولت أن توفق بين جميع الفرق المتناحرة فلفظها الجميع.. ولم يعد لها وجود إلا في بطون الكتب.

## الفكر السياسي:

#### عنب أهسل السنة

بدأ الفكر السياسي عند أهل السنة متأخرا عن غيرهم من الفرق والأحزاب الإسلامية، وعندما أقول الفكر السياسي فإنما أعنى الجانب النظري في قضية «الإمامة» وقد أصبحت المشكلة الرئيسية التي دار عليها البحث السياسي في الإسلام خلال العصور المتعاقبة، ولا أقصد الجانب العملي، لأن جماعة المسلمين ظلت تمارس ـ عمليا ـ الحكم في شكل «الخلافة» وهي المؤسسة التي تجسم فيها نظام الحكم الإسلامي منذ مؤتمر السقيفة الذي انعقد فور انتقال الرسول ـ ﷺ ـ إلى الرفيق الأعلى، وكان من شأن هذا الواقع العملي أن يصرف فقهاء أهل السنة الأوائل عن البحث النظري في القضية إذ لم يجدوا أمامهم حاجة ملحة الي استنباط الأحكام النظرية، أو جمع الأدلة الشرعية التي تثبت سلامة النظام السياسي الذي مضي يشق طريقه إلى الواقع من خلال اجماع المسلمين، أما أحزاب المعارضة وقد طعنوا في صحة هذا النظام فكان عليهم أن يجمعوا الأدلة والشواهد التي تساند أفكارهم، فنظروا في النصوص القرانية والأحاديث والأخبار بمنظارهم الخاص، واقتضاهم النصوص القرانية والأحاديث والأخبار بمنظارهم الخاص، واقتضاهم

ذلك تأويل النصوص ووضع الأحاديث واختلاق الأخبار التى تحقق غايتهم فى الحكم، وكان حصيلة كل ذلك نظريات سياسية وأبحاثا جدلية كونت ما يعرف فى تاريخ الفكر السياسى بعلم «الإمامة».

حدثت هذه الفورة الكلامية من جانب الشيعة والخوارج والمرجئة والمعتزلة، في غيبة فقهاء أهل السنة الذين ظلوا عاكفين على ما هو أهم ـ في نظرهم ـ وهو بناء الهرم الفقهي، وتأسيس النظام القانوني للأمة الإسلامية واستنباط الأحكام التشريعية التي تنظم لهذه الأمة حياتها العملية والأخلاقية والروحية.... فتركوا لغيرهم فرصة البحث النظري والعقلي في مسئلة الإمامة.. وتفرغوا هم للفقه والعلم... وكانت هناك عدة اعتبارات وراء عزوف فقهاء أهل السنة عن الخوض في الجدل الكلامي في استنباط الأحكام عن طريق النظر العقلي والبرهان الجدلي دون اهتمام بالنصوص. ويرون في ذلك بدعة دخيلة على العقائد السليمة ومنها أنهم كانوا ينظرون إلى القضية برمتها ـ أعنى قضية الإمامة ـ على أنها من الفروع التي تخضع للاجتهاد الفردي، فجعلوا الأحكام التي تصدر بشأنها قابلة للصواب والخطأ..، والنفع والضرر.. والعدل والظلم.. وليست مجالا لأحكام الإيمان والكفر، ومن ثم أدرجوا القضية ضمن المباحث الفقهية التي تتعدد فيها الرؤي، وتختلف الأحكام... وقد استمد فقهاء أهل السنة هذه الرؤية السياسية التي تتسم بالمرونة من ادراكهم بأن الإسلام لم يقدم شكلا جامداً لنظام الحكم، وإنما فرض للأمة أن تضع بنفسها لنفسها النظام الذي يوائم ظروف العصر، ويحقق مصلحة الجماعة ويحافظ على روح الإسلام ممثلة في الشوري والعدالة والمساواة والبيعة الصرة من جماهير السلمين بما يسمى في المسطلحات الحديثة: إرادة الأمة.

من ذلك ترى أن رؤية أهل السنة ليست كما يصفها البعض ظلما بالجمود، فهى ترفض القوالب الجامدة التى أراد البعض أن يصب فيها أفكاره فيحصر الإمامة فى نظام وراثى ثابت فى بيت معين من البيوت الإسلامية، كما يرفض كل الأشكال الطبقية أو الاستبدادية التى تناقض روح الإسلام، وانطلقت من مفهوم مبسط وعملى يضع قضية الإمامة فى اطار الفروع... وليس فى اطار الأصول الإيمانية التى تجعل من الإمامة كهنوتا مقدسا يصعب فيه الاجتهاد، وسوف نرى من خلال بحثنا كيف أدى الاجتهاد فى قضية الإمامة إلى تطور البحث الفكرى فى كافة أدى الاجتهاد فى قضية الإمامة إلى تطور البحث الفكرى فى كافة الميادين كما سيكون عظيم الأثر فى توجيه الحوادث على مسرح التاريخ الإسلامي، وسيكون الروح المحركة إلى نشوء المذاهب والنظريات السياسية التى بلغت أوجها على أيدى علماء الأشعرية بدءا من القرن الرابع الهجرى حتى يومنا هذا.

وليس معنى انصراف علماء السنة الأوائل إلى شئون الفقه، أنهم نفضوا أيديهم من مشاكل الحكم والسياسة أو أنهم حصروا أنفسهم في أبراج عاجية أو أرستقراطية فكرية، ثم أنهم لم يرفضوا الخوض في الجدل السياسي عن عجز أو قصور، فالوقائع التاريخية تدل على أن هؤلاء الفقهاء - وهم يبحثون في قضية الحكم - لم يقفوا عند حد البحث النظرى، ولم يقفوا موقف المتفرج على الأحداث التي تجرى من حولهم، ولم يمالئوا السلطة أو يسكنوا عنها اذا اشتموا منها ريح الجور والفساد.. لقد وجدوا أن البحث النظرى لا ينفصل عن الواقع، وأن أعظم النظريات الفلسفية تفقد قيمتها إذا لم تكن مستمدة من الحياة العملية، وأن الدين يأمر بالعدل والاحسان، وينهي عن الفحشاء والمنكر والبغى... فلم يتقاعسوا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكانت

أداتهم هى النصح الرشيد للحكام اذا خرجوا على قواعد العدل دون حض على الخروج أو الثورة، وكان رائدهم فى ذلك الحفاظ على دماء المسلمين من أن تراق، والحرص على الأعراض والأموال من أن تنتهك أثناء الفتن التي لا تحمد عقباها، والثورات الهوجاء التي تحركها قوى غامضة مغرضة هدفها الوثوب إلى الحكم.. ليس إلا...!!

كان هذا نهج الفقهاء الأوائل وهم يرون الأحداث تتلاحق من حولهم وصيحات الفتنة الهوجاء تنبعث من هنا وهناك.. ويشعلها الخوارج حينا.. والشيعة حينا آخر .. فتشبث هؤلاء العلماء بمنهجهم الرصين، لا يمالئون حاكما، ولا يؤيدون ظالما، ولا ينافقون سلطاناً.. ولكنهم في نفس الوقت ينصحون.. وينقدون.. ويقولون قولة الحق دون مغالاة أو كسب رخيص لمشاعر العامة، ودون تشجيع على فتنة قد تكون أشد هولا مما هو قائم.

والأمثلة على ذلك أكثر من أن تحصى.. فالحسن البصرى (٢١ مايش الأحداث الجسام التى شهدها عصره منذ الفتنة الظلماء التى أودت بحياة ثالث الخلفاء الراشدين عثمان بن عفان رضى الله عنه وأرضاه، وعاصر القلاقل والفتن التى تفجرت منذ اليوم الأول لخلافة إمام الهدى على بن أبى طالب كرم الله وجهه، ورأى ما كان من لعبة التحكيم التى كان منها ظهور الأحزاب والفرق.. الخوارج أولا والشيعة ثانيا.. ورأى جور حكام بنى أمية... فماذا كان موقفه من كل ذلك...؟

كان الحسن لا يشجع على الثورة إلا عند التمكن والتأكد من تغيير الواقع دون دماء تراق وأرواح تهدر... وكان رغم مكانته الأثيرة عند الحكام الأمويين لا يتحرج من إبداء السخط عليهم وشجب طريقتهم في

استلاب الحكم، ولا يتخوف من نقد رأس الدولة الأموية فيقول على الملا للمتجمهرين في حلقته بمسجد البصرة: أربع خصال كن في معاوية لو لم تكن فيه إلا واحدة لكانت موبقة:

اتنزاؤه علي هذه الأمة بالسيف حين أخذ الأمر من غير مشورة وفيهم بقايا الصحابة وذوو الفضيلة.

واستخلافه بعده ابنه يزيد.

وادعاؤه زيادا (أي اعترافه بنسبه الي أبي سفيان رغم أنف الشرع الذي يحرم الاعتراف بابن السفاح).

وقتله حجرا واصحاب حجر.. فيا ويلا له من حجر.. ويا ويلا له من حجر.. واصحاب حجر..!

فأنت تري من هذه الرواية التي ذكرها ابن الأثير في (الكامل)(١) أن الحسن لم يعترف بإمامة معاوية لأنها تناقض أصلا من أصول القواعد الاسلامية في الحكم، وهو الشورى والبيعة الحرة من جماهير المسلمين، وانتقده ثانيا حين عهد بالإمامة الي ابنه مناقضا روح الاسلام التي تأبي توريث الحكم. ومغايرا سنة السلف الصالح حين رفض عمر رضي الله عنه أن يضع ابنه عبدالله ضمن المرشحين الستة لخلافته، وانتقده ثالثا حين أهمل حكما شرعيا يقضي بأن يكون الولد للفراش، وانتقده رابعا حين أمر باعدام حجر بن عدي ـ وهو من كرام الصحابة ـ وزمرته الأفاضل لأنهم رفضوا التبرؤ من علي بن أبي طالب وامتنعوا ـ في جرأة محمودة ـ عن لعنه.

وموقف آخر لهذا الإمام العظيم يرويه المسعودى فى (مروج الذهب) حين تولى الوالى الأموى الجبار عمر بن هبيرة ولاية العراق وخراسان

فبعث إلى الفقهاء الثلاثة: الحسن البصرى والشعبى وابن سيرين ليأخذ منهم المواثيق لمولاه الخليفة يزيد بن عبد الملك، فتكلم الشعبى وابن سيرين كلاما فيه تقية... فلما سئل الحسن، أجاب يا ابن هبيرة... خف الله في يزيد ولا تخف يزيداً في الله... إن الله يمنعك من يزيد وأن يزيد لا يمنعك من الله... يا ابن هبيرة.... إنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق..!

#### الفقهاء الأربعة:

هذا نموذج لما كان عليه فقهاء أهل السنة من جرأة في مواجهة الظلم والاستبداد دون انسياق وراء صيحات الثورة التي تحض على الانقلاب والاطاحة بالنظم القائمة، ونحن نعلم مسلك فقيه دار الهجرة وأمامها الكبير مالك بن أنس (٩٣ ـ ١٧٩هـ) عندما ذهب إليه الثائر العلوي محمد (النفس الزكية)(٢) يستفتيه في مشروعية الفكاك من البيعة التي في عنقه الخليفة المنصور.. فروى له مالك حديث رسبول الله ﷺ: «ليس على مستكره بمين، وهو حديث صريح في جواز فسخ البيعة التي أخذت قهرا... ومع ذلك فإن الإمام مالك نصحه بعدم الخروج حقنا لدماء الناس... وخوفا من شبيوع الفوضي والاضطرابات التي تصباحب الثورات.. وريما لعلمه بعدم تكافئ القوى بين الثائر العنيد والدولة التي يريد هدمها... وضرب له مثلا بما فعله الخليفة الأموى الورع عمر بن عبد العزيز حين أوصى بولاية العهد من بعده إلى سليمان بن عبد الملك رغم أنه لم يكن أفضل المتريصين بالخلافة، ولكن عمر فعل ذلك لعلمه أن سليمان لن يكف عن الشغب والانقضاض لو ولى الأمر أحد غيره، بما يعرض دماء الناس للضياع... والمعروف عند أهل السنة أن دفع الضرر مقدم على جلب المنفعة وأن الصفاظ على دماء المسلمين

ومصالحهم هدف نبيل يحرص عليه الحاكم والمحكومون. ورغم هذا الاحتراز الشديد والنصح الرشيد من جانب الإمام مالك فإنه لم يسلم من الضرب والتعذيب... حين حرض الخليفة المنصور واليه على المدينة للتنكيل بالإمام الجليل انتقاما منه لإفتائه بحديث المكره.

وكان موقف بقية الفقهاء الأربعة من السلطة الحاكمة مشابهاً لموقف مالك، فأبو حنيفة (٨٠ ـ ١٥٠هـ) أبى أن يتقلد منصب القضاء مرتين، مرة فى العهد الأمرى والأخرى فى العهد العباسى وكان جزاؤه واحدا فى المرتين وهو الضرب والإهانة.. لأن الدولة كانت ترى فى رفض مناصبها الرسمية مسلكا معارضا يستحق صاحبه التنكيل، وهو نفس ما تعرض له الإمام المتحن أحمد بن حنبل (١٦٤ ـ ١٤٢هـ) على يد الخليفة المعتصم إبان محنة خلق القرآن، وجرى للشافعى ما جرى لاقرانه حين اشتمت الدولة منه رائحة التشيع.. أما التابعون من رجال العلم والحديث فقد رفضوا الانقياد لرغبات الحكام وأعرضوا عنهم ولم تفلح وسائل الاغراء فى تطويعهم وكسب رضاهم حتى ليروى عن المحدث المشهور سعيد بن المسيب امتناعه عن قبول الأموال التى أغدقها عليه ملوك بنى أمية وقال « لا حاجة لى فيها... ولا فى بنى مروان... حتى القى الله فيحكم بينى وبينهم» أما سعيد بن جبير فقد جرت أقلام المؤرخين بصموده المشرف أمام جبروت الحجاج بن يوسف.. غير عابئ بالسيف الذى أطاح بعنقه حتى لقى الله شهيدا.

#### • وما بدلوا تبديلا:

كل هذا يبين لك كيف أن علماء أهل السنة من فقهاء وقراء وعلماء حديث لم يقفوا عند اطار الكلام النظرى وهم ينحتون نظرية أهل السنة في الحكم، وإنما كانوا رجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من

قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا... ولعل النماذج التى عرضتها عليك تكفى لتوضيح رؤية هؤلاء الأعلام لقضية الإمامة، وكيف أنهم نأوا بأنفسهم أن يتحولوا إلى ببغاوات تتشدق بالشعارات البراقة والألفاظ الطنانة والبيانات الجوفاء... وإنما ارتبطوا بالواقع والتصقوا بالأمة التى أسلمت إليهم قيادها... وائتمنتهم على دينها ودنياها.. فما فرطوا في دين... ولا أفرطوا في دنيا... وإنما نظروا في كتاب الله وسنة رسول وسنة الخلفاء الراشدين من بعده.. ثم عكفوا على صياغة نظريتهم في شئون السياسة والحكم من خلال المباحث الفقهية التي برعوا فيها.

واذا كانت الفرق الأخرى - الخوارج والشيعة والمعتزلة - قد صاغوا نظرياتهم السياسية على ضوء النظر العقلى والاستدلال الفلسفى، فإن فقهاء أهل السنة صاغوا نظريتهم من الواقع العالمى ومن سنة السلف الصالح الذين كانوا أقدر الناس على فهم مرامى القرآن الكريم، وكانوا أعظم الناس صحبة لرسول الله ﷺ. وبينما كان زعماء الفرق ومتكلمو الأحزاب غارقين فى استخلاص الحجج الفلسفية ليجعلوا منها نظريات سياسية.. كان علماء السنة عاكفين على مباحثهم الفقهية التى تطورت وازدهرت حتى انبثقت منها نظرية أهل السنة فى قضية الإمامة، ويرجع الفضل فى ذلك إلى الإمام الشافعى الذى قرر وحدد المبدأ الذى كانت له أجل النتائج فى اتساع وتقدم الدراسات الإسلامية القانونية، وهو مبدأ (الإجماع) الذى يعتبر الركيزة فى علم أصول الفقه.

ولتوضيح هذه المسألة التي حمل عبئها الإمام الشافعي وأدت إلى تطور النظرية السياسية عند أهل السنة يقول الشيخ محمد أبو زهرة<sup>(1)</sup> إن الشافعي (١٥٠ ـ ٢٠٤هـ) هو الذي وضع علم أصول الفقه، وكان

الفقهاء قبله يجتهدون من غير أن يكون بين أيديهم حدود مرسومة للاستنباط فجاء الشافعى فوضع الحدود والرسوم وضبط القواعد والموازين، ولقد قال الفخر الرازى: «إن نسبة الشافعى إلى علم الأصول كنسبة أرسطو إلى علم المنطق» ومن أهم ما حققه فى هذا العلم تقرير أصل «الاجماع»... فهو الذى أوضح قيمته، وأثبت حجيته وحدد مكانه كمصدر من مصادر التشريع، وجعل منزلته بعد الكتاب والسنة، ومعتمدا عليهما فى نفس الوقت، وأول اجماع يعتبره الشافعى هو: اجماع الصحابة، ثم اجماع المجتهدين من بعدهم.

#### • العصر الذهبي:

ومع تطور المباحث الفقهية لم يعد أصل «الاجماع» الذي أوجده الشافعي مقصورا على قضايا الفقه، وإنما انتقل إلى الفكر السياسي ليصبح القاعدة الأساسية التي ستبنى عليها نظريات أهل السنة في الإمامة. ويشرح الدكتور ضياء الدين الريس في كتابه (النظريات السياسية الإسلامية) هذا التطور التاريخي فيقول: بتقرير قاعدة (الاجماع) أوجد الشافعي الأساس المتين الذي يمكن أن تستقر عليه الأراء وكانت قبله حائرة: لأنه لم يكن لها سند إلا الاستدلال بالأحاديث وكل فريق كان يروى من الأحاديث ما يراه متفقا مع مذهبه، وكان هناك الميل إلى الكذب والادعاء كما أن الاستدلال العقلي المجرد ـ على سنن المعتزلة ـ لم يكن له من ضابط. أما الشافعي فقد وجه انظار المجتهدين الي أن يستمدوا استدلالاتهم من الواقع، من الحقيقة: أي من واقع حياة الأمة الإسلامية في عصورها الماضية، وبوجه أخص من حياتها في العصر الذهبي: وهو عصر «الخلفاء الراشدين» فسينظر إليه اذن

الفقهاء كالنموذج أو المثال الذى تنبغى محاذاته والذى تتمثل فيه الروح الإسلامية الصحيحة ويستنبطون أحكامهم مما حدث فيه من أعمال، وما اتفق عليه من مبادئ وما وضع من سياسة ثم ما أجمع المسلمون عليه بعد ذلك في عصر التابعين أو من بعدهم من أعمال ومن مبادئ أيضا.

وبذلك - يقول الدكتور الريس - أصبح من المكن أن يوضع في الإسلام قانون دستورى تكون أحكامه مستمدة من سوابق عملية ارتضاها المجتمع وانعقدت عليها الإرادة العامة، وثبتت بالتجربة امكانية تطبيقها وتنفيذها، ثم اطردت محاولات الفقهاء بعد ذلك لتكوين العناصر التي يتألف منها هذا القانون متمشية مع الجهود الأخرى المبذولة في تنمية سائر فروع الفقه... وسيكون تاريخ تطور النظريات السنية منذ ذلك الوقت جزءا من تاريخ «علم الفقه» العام، وظهرت نتائج تلك المحاولات في الأجيال التي تلت بعد ذلك في الأبحاث التي احتوتها كتابات الفقهاء - وكانوا في نفس الوقت من علماء الكلام - من أمثال الأشمعري والباقلاني والبغدادي والماوردي والجويني وابن حزم والماتريدي والغزالي والرازي والنووي والتفتازاني... ثم ابن خلدون.

ولو دققت النظر في التسلسل التاريخي لقائمة هؤلاء الاعلام فسوف تكتشف أن أولهم ـ الأشعري ـ لم يظهر كمفكر سنى إلا في مطلع القرن الرابع الهجري، ومعنى ذلك أن النظرية السياسية عند علماء أهل السنة نضجت متأخرة ولم تظهر في شكلها العلمي وقالبها النظري وصورتها الجدلية، إلا بعد ثلاثة قرون تفرغ خلالها الشيعة والخوارج والمرجئة ثم المعتزلة لصياغة نظرياتهم على قواعد منهجية.

والراصد لتاريخ الفكر السياسي في الإسلام ليكتشف أن الشيعة كانوا أول من طرق موضوع الإمامة على أساس عقائدي فجعلوا منها منصبا إلهيا وخلافة نبوة، وأضفوا عليها مواصفات لا تخضع للاجتهاد أو القياس على عصر الصدر الأول مثلما فعل أهل السنة، وجعلوا صفة الإمام واسمه منصوصا عليه في القرآن وفي وصية الرسول ومن ثم قرروا عدم ترك منصب الإمامة للأمة تختار له من تشاء... ووضعوا له صفة العصمة التي تبلغ به مرتبة النبوة، وغالي بعضهم فخلع عليه صفات إلهية... الغ... وكان على المفكرين السياسيين من علماء السنة في عصور الكلام أن يتصدوا لهذه الأقاويل وأن يناقشوها مناقشة علمية ويفندوها بنفس المنهج الذي بنيت عليه. فكيف حدث ذلك؟

#### ● الفقهاء والسياسة:

ان متابعة التدرج التاريخي للفكر السياسي عند أهل السنة يقتضي رصد هذا الفكر عند الفقهاء قبل رصده عند علماء الكلام... فقد كان ظهور الفقهاء سابقا على ظهور المتكلمين... وكانت معالجتهم للقضايا السياسية التي واجهتهم مختلفة عن طريقة علماء الكلام بسبب اختلاف التكوين والنشأة وبسبب اختلاف نظرة كلا الفريقين إلى مسألة الإمامة، ولذلك لم يكن من المتوقع أن يقدم الرعيل الأول من فقهاء أهل السنة إلى الفكر السياسي نظريات فلسفية في قضية الحكم، فالقضية لم تكن في بؤرة اهتمامهم لأنهم كانوا ينظرون إلى أمور ترقى إلى مستوى القضايا العلمية التي شغلت بالهم، فقد كان همهم الأول أن يرسموا للمسلمين الخطوط العامة لحياتهم الدينية والخلقية والعملية وفق أحكام الكتاب والسنة وعمل الصحابة، ووجدوا الجماهير ترنو إليهم على اعتبار أنهم البقية الباقية من السلف الصالح الذين تجسدت فيهم مثاليات الإسلام

خلقا وعلما وفضلا... كان الناس ينتظرون منهم الكثير مما حوت قلوبهم من تقى وورع وصدق.. وما انطوت عليه جوانحهم من شجاعة ونبل وجرأة فى الحق.. وكانوا عند حسن الظن بهم فوضعتهم الجماهير حيث وضعوا أنفسهم فى أرفع مكانة لحراسة الشرع... وحماية العدل... والسهر على مصالح الأمة... والحفاظ على روح الإسلام.

كان الفقهاء من أهل السنة ينظرون إلى مؤسسة الإمامة - وقد اعتلى قمتها الخليفة ومن حوله أركان بلاطه من الأمراء والولاة والوزراء والقادة - نظرة خالية من التقديس... فليس للامام عصمة من خطأ... ولا حصانة من نقد... ولا مناعة من جارح القول... ولك أن تقول إنها كانت نظرة فيها الكثير من الازدراء، ولم يكن الفقهاء في ذلك مغالين ولا مسرفين... ألم يكن الحكم هو رأس البلاء..! وأصل الرزايا! ومناط الدسائس والمؤامرات التي عصفت بوحدة الجماعة وذهبت باستقرارها وأمنها وأمانها..؟ أن المسلمين لم يختلفوا حول شيء من الدين.. ولكنهم انقسموا بسبب التكالب على الحكم والصراع على الدنيا.. المسلمون قبلتهم واحدة.. وكتابهم القرآن... ونبيهم محمد على الدنيا.. المسلمون قضية الحكم - اختلفوا وانقسموا إلى شيع وأحزاب وفرق تتلاحم بالسيوف، وتتحاور بالسهام حتى تفجرت نماؤهم أنهارا. فلا عجب أن يتجنب الفقهاء هذا الصراع السياسي، ويعرضوا عن القضية برمتها، ويعكفوا على بناء صرح الفقه حتى ليقول قائلهم (أ): تلك دماء طهر الله منها سيوفنا.. فلنطهر منها ألسنتنا.

لقد تحاشى فقهاء أهل السنة أن يخوضوا مع الخائضين فى قضية الإمامة... و تركوا الآخرين يضعون القواعد والنظريات التى تبرر تكالبهم على الحكم، وأعرضوا عن مناهج الدنيا وزخرفها، تركوها

للحكام يرتعون فيها كما ترتع الشياة السائبة في المراعي الخضر، ولزموا المدينة ـ منشأ الإسلام وموطن السنة ومركز التقوى ومثوى النبي وولانوا بمسجده وقد أحاطت بهم الجماهير يستفتونهم في أمور دينهم ومنياهم، ويلجئون إليهم كلما ادلهمت الخطوب. وثقلت عليهم وطأة الحكام الجبابرة فيجدون عندهم العزاء ويسمعون منهم عبارات ملؤها الصبر على البلاء حتى يحكم الله في الجبارين كما حكم في فرعون وهامان... فقد كأن اعتقادهم أن الحاكم الظالم إنما هو بلاء من الله للناس جزاء ما اقترفت أيديهم، فعليهم أن يعودوا إلى الله حتى يرفع الله عنهم البلاء.. وعليهم أن يعتصموا بحبل الله المتين حتى تنكشف الغمة ويزول الحاكم الظالم... وكأن الناس لا يجدون عند هؤلاء الفقهاء تحريضا على ثورة... ولا تشجيعا على انقلاب... لأنهم كانوا يخشون أن تؤدى الثورة إلى تفاقم الفتن وزيادة البلاء... وضياع الدماء والأموال والأعراض... كما لا يأمنون أن يسفر الانقلاب عن ظالم أشد ظلما من سلفه.

على هذا.. أجمع فقهاء أهل السنة الأوائل قبل أن يظهر علماؤهم الذين وضعوا القواعد والنظريات في شئون السياسة والحكم، وقد سبق أن عرضت عليك جانبا من مواقف الحسن البصري مع طواغيت بني أمية وكيف كان ينهي الناس عن الثورة خوفا على دمائهم بينما كان هو لا يخاف على نفسه أن يقذف بهذه الكلمات في وجه الحجاج «ياأفسق الفاسقين ويا أخبث الأخبثين.. فأما أهل السماء فمقتوك.. وأما أهل الأرض فيلعنونك...» ولم يكن الحجاج يواجه هذه العبارات القاسية بأكثر من الصمت والصبر.

ولم يكن صمت الحجاج نابعا عن خشية من الإمام.. ولا عن احترام لهيبة العلم.. ولكن لأنه لم يكن يملك دليلا على ادانة الحسن بتهمة التحريض على الثورة.. فقد كانت سياسة بنى أمية هى الصبر على النقد مهما بلغت حدته، مادام الناقد لم يخرج عن اطار النقد الكلامى الى حيز الفعل المباشر أو التأمر على النظام الحاكم.. وكان رائدهم فى ذلك قاعدة وضعها مؤسس الدولة الأموية معاوية بن أبى سفيان وعبر عنها فى هذه الكلمة: «انا لا نصول بين الناس وبين السنتهم.. مالم يحولوا بيننا وبين سلطاننا ».

#### • خبث ودهاء:

وانت إذا تعمقت في أبعاد هذه العبارة فسوف تجدها تنضح بفكرة جهنمية فحواها ترك الناس ينتقدون ويتكلمون ويصرخون حتى لا ينفجروا.. فالنقمة الكلامية تفيد أكثر مما تضر.. فهي تشفى صدور قوم يحبون النقد وتظهر الحكومة في ثوب السماحة، أما إذا تجاوز النقد دائرة الشتائم والصراخ إلى دائرة التآمر والخروج وزعزعة العرش.. فعندها يكون الحساب العسير.. ولمعاوية كلمة أخرى توضح سياسته التي سار عليها خلفاؤه.. إذ يقول: « والله لا أحمل السيف على من لا سيف له.. وان لم يكن منكم الا ما يشتفى به القائل بلسانه.. فقد جعلت ذلك دبر أذنى.. وتحت قدمى ».. ومعناها ان كل الشتائم التي لا تتجاوز اللسان.. أضعها تحت قدمى مادامت انها لا تهز عرشي..

وعلى ضوء هذه السياسة المغرقة في الخبث والدهاء يمكنك أن تفسر سكوت الحجاج - جبار الدولة الأموية - على عبارات الحسن البصري

التى بلغت حد الاهانة.. ودليلنا على ذلك أن موقف الحجاج من الحسن البصرى لن يكون هو نفس موقفه من العالمين الجليلين السعيدين: سعيد بن المسيب.. وسعيد بن جبير.. والسبب أن السعيدين لم يتوقفا على مواجهة الحجاج عند حدود النقمة الكلامية ـ وإنما تجاوزاها إلى حد التمرد والانقضاض وزعزعة النظام.. عندئذ احتجت الدولة بالحجة التقليدية: التآمر على قلب نظام الحكم.. وهي تهمة عقوبتها ـ في كل العصور ـ قطم الرقبة..!

وقبل أن أمضى لأروى لك قصة السعيدين، أرانى مضطرا إلى التوقف لإزاحة شيء من الغموض أراه عالقا بسياسة الحسن البصرى تجاه الحكام الظالمين: إذ كيف يقف من الحجاج الظالم هذا الموقف الجرئ. وفي نفس الوقت ينهى الناس عن الخروج والانقضاض على الدولة الظالمة(!!)

لقد حاول أحد أساتذة الفكر السياسي أن يحل هذه العقدة، وهو الدكتور مصطفى حلمى في كتابه (نظام الخلافة)(١) فهو يرى أن نصيحة الحسن البصرى بالصبر إنما ترجع إلى إيمانه العميق بقدرة الله على تغيير كل شيء، وينسب إليه قوله: لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم صبروا... مالبثوا أن يفرج عنهم، ولكنهم يجزعون إلى السيف، فيوكلون إليه، فوالله ما جاءوا بيوم خير قط ... فهو يعتبر «الحجاج» بمثابة بلاء، وعقوبة من الله على الناس لا ينبغي معارضتها بالسيف، ولكن بالسكينة والصبر والتضرع إلى الله.. لأن الأمور كلها ترجع إلى الله... ولأنه كان يرى في الفتن خطرا على الأمة، فقد نهى عن الخروج ونصح بالصبر والابتهال إلى الله والرجوع إلى الدين حتى يزيل الله تعالى عنهم غضبه ممثلا في جور الحجاج... فالحجاج ليس

إلا شخصا فانيا مصيره إلى الزوال... ولكن الخوف الحقيقى من الطريقة التى حكم بها... فلما بلغ الحسن نعى الحجاج سجد لله شكرا وقال: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين ثم دعا الله بهذا الدعاء الذي يظهر نظرة الحسن للموضوع نظرة اعم وأشمل من مجرد حاكم متعسف دامت له بعض السنين، وإنما الخشية من نظام وضعه... وطريقة حكم بها.. فهنا مكمن الخطورة، فيقول (اللهم كما أمتًه... فأمت عنا سنته).

ولا يرى الدكتور مصطفى حلمى تناقضا بين نصح الحسن للناس بأن يصبروا على الحجاج وبين وقوفه فى وجهه بشجاعة، لأنه لا يرى الصبر إلا اتقاء الفتنة ونتائجها، ومازالت مائلة أمام عينيه فى سابق الاحداث والخطوب التى عاصرها وسمع بها، فهو إن كان يرى أن الحجاج صورة من عقاب الله للناس، فإن مصيره حتما إلى الزوال، ولا تحتمل عبارة الحسن معنى أكثر من هذا، أى لا ينبغى أن نفسرها بالجبرية... لأنه فى مواقف أخرى هاجم الجبرية بقسوة، ونفى نظرية الجبر من أساسها، وأعلى من شأن العمل الذى رأى أنه من واجبه أن يؤديه فقام هو فى وجه الحجاج، لأن الله أخذ الميثاق على العلماء طيبيننه للناس ولا يكتمونه فالصبر على الحجاج لا يعنى تركه، بل الوقوف فى وجهه ونصحه وبيان اخطائه.

### • سعيد بن المسيب

هذه مجرد وقفة لعلها تفيد فى توضيح موقف هذا الإمام الذى حمل نفسه مشقة الوقوف فى وجه الجبار ليجنب الأمة مشقة الفتن... والآن إلى سعيد بن المسيب:

كان سعيد من التابعين الذين عاشوا في كنف الصحابة وتشرب علمهم وإخلاقهم ونبلهم... حتى أصبح أحد الفقهاء السبعة (۱) الذين انتهت إليهم مقاليد العلم والفقه في مدينة الرسول... وكان الفقهاء السبعة هم الصف الثاني الذي استقى علم عمر وعثمان وعائشة وعبدالله بن عمر وعبد الله بن عباس وزيد بن ثابت، رضوان الله عليهم أجمعين، وكان سعيد بن المسيب جريئا في الفتيا حتى اشتهر بالافتاء في المعضلات التي يتوقف عنها غيره، كما اشتهر بالصدق في رواية الحديث حتى كان الإمام الشافعي لا يعترف بالحديث المنقطع - أي الذي ينقطع سنده - ويستثني من ذلك الحديث الذي يرويه سعيد لثقته به.... ويقول (ليس المنقطع بشيء ... ما عدا منقطع ابن المسيب).

كان سعيد عاكفا على علمه في العشر الأواخر من القرن الأول الهجرى، حين تسامع الناس عن بدعة جديدة استنها الخليفة الأموى عبد الملك بن مروان حين بعث إلى ولاته على الأمصار يطلب منهم أن يأخذوا من الناس البيعة على خلافة ولديه من بعده على التوالى: الوليد ثم سليمان!! لقد زاد عما فعله مؤسس الدولة معاوية بن أبى سفيان، عندما أخذ البيعة لابنه يزيد.. وأراد عبد الملك أن يأخذها للولدين وهو لم يزل حيا... !! ومضى في طريق الاستهانة بحقوق الرعية حيث أراد أن يفرض عليهم حكام المستقبل.. ويهضم حقهم في حرية الاختيار هو والحق الذي قرره السلف الصالح في عصر الراشدين.

كانت تلك البدعة التى أثارت ثائرة التابعى الصدوق سعيد بن المسيب ورأى فيها خروجا على أحكام الشرع التى تنهى عن وقوع بيعتين فى وقت واحد... وإليك القصة كما رواها ابن قتيبة فى (الإمامة السياسة):

وكتب عبد الملك إلى عامله على المدينة هشام بن اسماعيل، أن يأخذ

بيعة أهل المدينة، فكره ذلك سعيد بن المسيب وقال: لم أكن لأبايع بيعتين في الإسلام بعد حديث سمعته عن رسول الله أنه قال «اذا كانت بيعتان في الإسلام فاقتلوا الأحدث منهما». يريد أن يقول إنه اذا كان قد بايع الحاكم الحالى... فليس من مقتضيات الشرع أن يبايع الحاكم القبل.

ونصحه بعض إخوانه بالخروج من المدينة معتمرا، ولكنه رفض هذه الفكرة الهروبية، فلما دعاه الوالى هشام بن اسماعيل ـ وكان ابن عمه ـ أتى القرشيون هشاما فقالوا له: لا تعجل على ابن عمك حتى نكلمه ونخوفه القتل، فعسى به أن يبايع ويجيب، وأرسلوا إليه رجلا أبلغه أنه مقتول، فلما دخل الرجل عليه وجده يصلى في مسجده، فبكى الرجل بكاء شديدا، فسئله سعيد عن سر بكائه فحكى له ما يدبرون له ونصحه بأن يتطهر ويلبس ثيابا طاهرة ويستعد للقاء الموت إن كان مصرا على عدم البيعة. فقال له سعيد: لا أم لك، قد وجدتنى أصلى في مسجدى أفترانى كنت أصلى ولست بطاهر، وثيابى غير طاهرة... فاذا شاءوا فليفعلوا.. فإنى لم أكن لأبايع بيعتين في الإسلام (٨).

وبعث هشام إلى عبد الملك يخبره برفض سعيد، فكتب الخليفة إليه: مالك ولسعيد، وما كان علينا منه أمر نكرهه... وما كان حاجتك أن تكشف عن سعيد أو تأخذه ببيعة، ما كنا نخاف من سعيد؟ فأما إذا قد ظهر ذلك، وانتشر أمره في الناس، فادعه إلى البيعة، فإن أبي فاجلده مائة سوط.. أو احلق رأسه ولحيته... والبسه ثيابا من شعر وأوقفه في السوق على الناس لكيما لا يجترئ علينا أحد غيره... فلما وصل الكتاب إلى الوالى هشام أرسل إلى سعيد، فلما ذهب إليه دعاه للبيعة،

فأبى أن يجيبه، فألبسه ثيابا من شعر، وجرده وجلده مائة سوط، وحلق رأسه ولحيته، وأوقفه في السوق، فقال سعيد: لو أعلم أنه ليس إلا هذا ما نزعت ثيابي طائعا، ولا أجبت إلى ذلك.

قال بعض الشهود الذين كانوا في الشرطة بالمدينة: لما علمنا أنه لا يلبس الثياب طائعا. قلنا له: يا أبا محمد... أنه القتل فاستر بها عورتك. فلبس، فلما تبين له أنا خدعناه، قال: لولا أننى ظننت أنه القتل ما لبسته.

ولم يترك هشام بن اسماعيل، شيخنا سعيد بن السيب في حاله... فقد كان هشام إذا خطب الجمعة وذكر الله حول سعيد وجهه نحوه... فإذا أتى على مدح عبد الملك أشاح بوجهه عنه... فلما فطن هشام إلى ذلك خصص أحد الحراس ليصحب وجه سعيد إذا تحول عنه... وما هي إلا ثلاثة أشهر حتى عزل هشام من منصبه.

#### ● سعيد بن جبير:

أما سعيد بن جبير فقد تخطى مرحلة النقد والرفض إلى مرحلة المشاركة فى الثورة على الحجاج فى حركة عبد الرحمن بن الأشعث. وكان ابن جبير من أعاظم العلماء الذين استوعبوا علم عبد الله بن عمر وعلم عبد الله بن عباس، وانتهت إليه الفتيا... لما فشلت ثورة ابن الأشعث سنة ٩٣ هجرية، هرب سعيد إلى مكة، وواليها يومئذ مسلمة ابن عبد الله، ولكنه عزل وتولى مكانه خالد بن عبد الله القسرى، وكان متعطشا للدماء... فأصدر منشورا هدد فيه كل من يأوى سعيدا بقتله وهدم داره ودار كل جيرانه واستباحة حرمته... وترك للناس مهلة ثلاثة أيام لتقديم سعيد بن جبير... فلما وقع سعيد فى يد أحد رجال الأمير رفض الرجل أن يقبض عليه، واقترح عليه أن يهرب الاثنان من وجه

الظلم، ولكن سعيدا أبى الهرب خوفا على ذرية الرجل من قسوة الانتقام بعد هرويهما... وقبض الرجل مرغما على سعيد ومضى به إلى الوالى الذى شد وثاقه وبعث به إلى الحجاج.

وقد حفظت لنا كتب التاريخ ذلك الحوار الذى دار بين الاثنين... جبار بنى أمية... وعالم المدينة الذى لم يتراجع ولم يتوسل وأخذ يوجه العبارات القاسية للحجاج فى شجاعة منقطعة النظير:

قال الحجاج: لأبدلنك بالدنيا نارا تلظى.

فقال له سعيد: لو أنى أعلم أن ذلك بيدك لاتخذتك إلها.

قال الحجاج: فما قولك في محمد؟

قال سعيد: نبى الرحمة ورسول رب العالمين إلى الناس كافة بالموعظة الحسنة.

قال الحجاج: فما قولك في الخلفاء؟

قال سعید: لست علیهم بوکیل، کل امرئ بما کسب رهین.

قال الحجاج: اشتمهم أم امدحهم؟

قال سعيد: لا أقول ما لا أعلم، انما استحفظت أمر نفسى.

قال الحجاج: أيهم أعجب إليك؟.

قال سعيد: حالاتهم يفضل بعضهم على بعض.

قال الحجاج: صف لي قولك في على. أفي الجنة هو... أم في النار؟

قال سعيد: لو دخلت الجنة فرأيت أهلها علمت، ولو رأيت من في النار علمت... فما سؤالك عن غيب قد حفظ بالحجاب؟

قال الحجاج: فأى رجل أنا يوم القيامة؟

قال سعيد: أنا أهون على الله من أن يطلعني على الغيب.

قال الحجاج: أنا أحب إلى الله منك!

قال سعيد: لا يقوم أحد على ربه حتى يعرف منزلته منه، والله بالغيب أعلم.

قال الحجاج: كيف لا أقدم على ربى في مقامى هذا، وأنا مع إمام الجماعة، وأنت مع إمام الفرقة والفتنة؟

قال سعيد: ما أنا بخارج عن الجماعة، ولا أنا براض عن الفتنة، ولكن قضاء الرب نافذ لا مرد له.

قال الحجاج: كيف ترى ما نجمع لأمير المؤمنين؟

قال سعيد: لم أر...

فدعا الحجاج بالذهب والفضة والكسوة والجوهر، فوضع بين يديه.

قال سعيد: هذا حسن ان قمت بشرطه... وهو أن تشترى له بما تجمع الأمن من الفزع الأكبر يوم القيامة... وإلا فإن كل مرضعة تذهل عما أرضعت ويضع كل ذى حمل حمله، ولا ينفعه إلا ما طاب منه.

قال الحجاج: أتحب أن لك شيئا منه؟

قال سعيد: لا أحب ما لا يحب الله.

قال الحجاج: ويلك.

قال سعيد: الويل لمن زحزح عن الجنة فأدخل النار.

قال الحجاج: اذهبوا به فاقتلوه.

قال سعيد إنى أشهدك يا حجاج أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، استحفظكهن حتى ألقاك.

فلما أدبر ضحك... فقال الحجاج: ما يضحكك يا سعيد؟

قال سعيد: عجبت من جرأتك على الله، وحلم الله عليك.

قال الحجاج: إنما أقتل من شق عصا الجماعة، ومال إلى الفرقة التي نهى الله عنها... اضربوا عنقه.

قال سعيد: حتى أصلى ركعتين.. ثم استقبل القبلة وهو يقول: فوجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين﴾.

قال الحجاج: اصرفوه عن القبلة إلى قبلة النصارى الذين تفرقوا واختلفوا بغيا بينهم، فإنه من حزبهم.

فصرف عن القبلة... فقال سعيد: فأينما تولوا فثم وجه الله الكافى بالسرائر.

قال الحجاج: لم نوكل بالسرائر. وإنما وكلنا بالظواهر.

قال سعيد: اللهم لا تترك له ظلمي، واطلبه بدمي، واجعلني آخر قتيل يقتل من أمة محمد.

فضرب عنقه.

قال ابن قتيبة بعد أن أورد هذا الحوار: إن الحجاج لم يفرغ من قتله حتى خولط فى عقله، وجعل يصيح: قيودنا ... يعنى القيود التى كانت فى رجل سعيد بن جبير، ويقول: متى كان الحجاج يسأل عن القيود أو يعبأ بها؟

\_\_\_\_

#### الهوامش

- (۱) الكامل لابن الأثير جزء ٣مس ٢٠٩.
- (٢) مروج الذهب للمسعودي جزء (٢) ص ١٢٨.
- (٣) محمد بن الحسن المثني بن الحسن علي بن ابي طالب.
- (٤) الشافعي: حياته وعصره للشيخ محمد أبو زهرة حر١٧٨.
  - (٥) الإمام الشافعي.
- (٦) نظام الخلافة في الفكر الإسلامي للدكتور مصطفى حلمي ص٠٢٠.
- (٧) النقهاء السبعة هم: عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عروة بن الزبير، القاسم بن محمد بن أبي بكر، سعيد بن المسيب، سليمان بن يسار، خارجة بن زيد بن ثابت، سالم بن عبد الله بن عمر. وكلهم من أبناء الصحابة.
  - (٨) كتاب الإمامة والسياسة لابن قتيبة جزء (٢) ص ٤٠.

# الفكر السياسى: عند الفقهاء الأربعة

دخل الفقهاء الأربعة حقل السياسة من بابه العملى، فلم يقدموا بحوثا فقهية أو دراسات نظرية، ولكنهم توقفوا أمام الأحداث التى وقعت في عصرهم فقالوا فيها ما ينبغى أن يقال من وجهة نظر الدين حيث الكتاب والسنة والقياس على عصر النبى وخلفائه الراشدين.. عصر الحياة الإسلامية في صورتها المثالية النقية، فإذا رأوا انحرافا عن قواعد العدل والإنصاف، ارتفعت أصواتهم بالنقد حينا، أو بالنصح حينا آخر.. ولكنهم أبدا لا يدعون إلى ثورة أو خروج على سلطة الخلفاء وإن ظلموا وإن جاروا... ولما كان العصر الذي عاش فيه الفقهاء الأربعة هو عصر الحوادث الكبار... فقد كان على الفقهاء - رضوا أو كرهوا - أن يقتربوا من الحوادث، وأن يصيبهم لظاها، وأن ينالهم من أذاها مايصيب كل مجتهد.

لم يكن اشتغال الفقهاء بالسياسة اشتغال المحترف الذى يسعى إلى الحكم أو يبحث عن المنافع والأسلاب، فقد بلغ الفقهاء من مراتب الجاه العلمي والسلطان الديني ما يتضاءل معه نفوذ الخلفاء، وبلغوا ذروة

التعفف عن صغائر الدنيا حتى أصبحت فى نظرهم لا تساوى جناح بعوضة، ولكن الجماهير لم تكن تتركهم فى عزلتهم الفكرية، فكانوا يلجئون إليهم كلما ادلهمت عليهم الأمور.. وحاق بهم الظلم، وكان عليهم أن يجيبوا الناس فيما عنه يستالون، ويقولوا لهم قولة الحق حسبما تملى عليهم ضمائرهم اليقظى، وكان الحكام يتعقبون أقوال الفقهاء فى ترقب وتوجس، ويزنون كل كلمة تصدر عنهم بميزان دقيق.

فالفقهاء يمثلون الزعامة الشعبية التي يعمل لها الف حساب... والناس يقتدون بهم، ويسمعون إليهم ويطيعون.... فحق على الخلفاء أن يتملقوهم ويسترضوهم ويقربوهم ويعرضوا عليهم المناصب الرفيعة، فإن رفضوها كان ذلك دليل بغض وإعراض عن الدولة وحكامها... وهي جريمة في نظر الحكام المستبدين تستحق التنكيل. كان هذا شأن أبي حنيفة حين اعتذر عن منصب القضاء في الكوفة في العصر الأموى، وفي بغداد في العصر العباسي... فاستحق العذاب في العصرين رغم اختلاف الصبغة السياسية بينهما، ولكنها وحدة الصفة الاستبدادية فيهما ... وكان موقف الإمام الأعظم واحدا فيهما وهو رفض التعاون مع حكومة يشم منها رائحة الجور.

كانت سياسة الفقهاء تجاه الدولة... سياسة عملية تتجسم فى مواقف واتجاهات، ولا تتمثل فى بحوث ودراسات.... لذا يصعب على الباحث أن يستخلص الآراء السياسية للفقهاء الأربعة من خلال الكتب والأبحاث التى خلفوها... ولكن يجدها فى ثنايا الحوادث التى وقعت... وكان لهم رأى فيها.

والعصر الذي عاش فيه الفقهاء هو عصر الانتفاضات الثورية التي حاولت إزاحة بني أمية عن العرش الذي سلبوه قوة واقتداراً، ودون

مشورة من المسلمين، وإذا كانت هذه الهبات الهوجائية قد فشلت في الوفاء بالغرض، فإن التدبير السرى المحكم الذي أقامه العباسيون بمشاركة أبناء عمومتهم العلوبين قد نجح فيما فشل فيه السابقون، فكان الانقلاب الخطير الذي وقع عام ١٣٢هـ وانتقلت بمقتضاه الخلافة من البيت الأموى إلى البيت العباسي، وانتقلت معه عاصمة الخلافة من دمشق إلى بغداد، وانتقلت به السيادة من العرب إلى الفرس، وانتقل المجتمع الإسلامي كله من عصر البداوة الخشنة إلى عصر الحضارة بمعطياتها العلمية والأدبية والفنية ومعها أيضا الانحلال والتفسخ والزندقة والمجون والتفاوت الكبير في الحقوق الاجتماعية.

لم يكن الانقلاب العباسى خاتمة الانتفاضات الشيعية كما كان متوقعا، فقد اكتشف الجناح العلوى الذى شارك فى تدبير الثورة وقيامها، أنه وقع ضحية خديعة من أفدح عمليات الخديعة التى عرفها التاريخ، وتبين للجماهير التى خرجت ناقمة على ظلم الأمويين أنها كانت تعمل لحساب البيت العباسى، وليس لحساب البيت العلوى الذى ينتظرون خروج الإمام منه ليمالا الأرض عدلا ورخاء... وأن إبراهيم الإمام - العقل المفكر والمدبر للانقلاب - نجح فى إخفاء اسم الإمام الذي سيقود الثورة، واختار له - على سبيل التضليل - اسما رمزيا غامضا هو (الرضا من آل محمد) ليضمن ولاء الجماهير الفارسية التى تترقب ظهور الإمام، فما إن نجح الانقلاب حتى أسفر العباسيون عن وجوههم، وبدأ النظام الجديد فى تصفية حلفائه والتنكيل بهم بأشد مما فعل الأمويون، فكان على الشيعة أن يستأنفوا نضالهم من جديد، وكان سبيلهم إلى ذلك الانقضاض وإشاعة الاضطرابات فى أرجاء الدولة، واحتضان الفئات الساخطة التى أفرزها الظلم الاجتماعى، بعد أن أحبطت أمالها فى العدل والإنصاف.

كانت تلك طبيعة العصر الذي عاش فيه الفقهاء الأربعة... عصر فتن وقلاقل وثورات... يثيرهها الشيعة حينا... والخوارج حينا... والجماهير الإسلامية بين هؤلاء وأولئك ممزقة النفس، حائرة الوجدان، معذبة الضمير... تبحث عن الحق... وتسأل عنه ... فلا تجد سوى الفقهاء... حصن الدين، وحراس الشريعة، والأمناء على دين الله في الأرض.

وإذا أنت نظرت إلى التواجد الزمني للفقهاء الأربعة فسوف تجد أن ظهورهم بدأ في العقدين الأخيرين من القرن الهجري الأول، وشغلت حياتهم القرن الثاني كله وحتى أواسط القرن الثالث، فأولهم أبو حنيفة ولد بالكوفة سنة ٨٠هـ ومات في سنة ١٥٠هـ، أي أنه عاش سبعين عاماً منها ٥٢ سنة في الدولة الأموية، ويلغ مرحلة الفتوة في عهد الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز (٩٩ ـ ١٠١هـ) وعاصر الخمسة الأواخر من خلفاء الأمويين، وعاش في الدولة العباسية ١٨ عاما هي مرحلة النضيج العلمي والازدهار الفقهي له حتى مات في عهد أبي جعفر المنصور. وكان الإمام مالك بن أنس معاصرا لأبي حنيفة ولكن أطول الأربعة عمرا... فقد ولد بالمدينة عام ٩٣هـ ولم يغادرها حتى مات بها عام ١٧٩هـ أي أنه عاش ٨٦ عاما، وعاصر ـ مثل أبي حنيفة ـ الدولتين، وامتدت به الحياة في تضاعيف الدولة العباسية وعاصر أعاظم خلفائها: السفاح والمنصور والمهدي والهادي والرشيد، أما الإمام الشافعي (محمد بن إدريس) فقد ولد بمدينة غزة في العام الذي مات فيه أبو حنيفة (١٥٠هـ) ولم تمتد به الحياة مثل سلفيه إذ مات بالفسطاط في عهد الخليفة المأمون عام ٢٠٤ هـ عن ٥٤ سنة فقط ولكن هذه الحياة القصيرة زمنيا كانت عريضة علميا وفقهيا، وقد عرف الشافعي بترحاله المستمر إلى الأمصار الإسلامية ليلتقي بشيخه مالك في المدينة وتلميذه

ابن حنبل فى العراق الذى أصبح رابع الفقهاء. وقد ولد الإمام أحمد بن حنبل فى بغداد عام ١٦٤هـ بعد ولادة الشافعى بـ١٤ سنة ومات بها عام ٢٤١هـ.. أى أنه عاصر اثنين من الفقهاء الأربعة هما مالك والشافعى.

من هذا يتبين لك أن الفقهاء الأربعة كانوا يمثلون امتدادا زمنيا متتابعا أشبه بسلسلة متصلة الحلقات... فقد التقرا جميعا لقاء مباشرا، وإن لم يلتق أولهم بآخرهم... وإن كلا منهم كان يأخذ من سابقه ويترك لمن يليه، حتى تشكلت منهم منظومة فريدة فى تاريخ الثقافة الإنسانية، واعنى بها منظومة العلم والاجتهاد التى هى الأساس فى صرح الفقه الإسلامى، وكان من أعظم ثمراتها ظهور المذاهب الأربعة التى لا تزال حتى عصرنا الحاضر بمثابة المنارات التى يهتدى بها المسلمون من أهل السنة فى تعبدهم، وسوف تجد فى المنهج السياسى للفقهاء الأربعة سمات مشتركة، فهم يؤمنون بصحة إمامة الشيخين أبى بكر وعمر، ويضعون الخلفاء الأربعة فى مكان الصدارة والفضل بين صحابة رسول الله عنه، ولكنهم يختلفون فى أفضلية عثمان وعلى، فأبو حنيفة يفضل عليا على عثمان، ومالك يقدم عثمان .. ويسكت عن على ويؤثر عن مالك قوله فى مجال التعريض بعلى بن أبى طالب: (ليس من طلب الأمر كمن لم يطلبه).

وهم جميعا تعرضوا للسخط والتنكيل من جانب الحكام: أبو حنيفة لرفضه القضاء، والشافعي بتهمة التشيع، ومالك بتهمة التحريض على الفكاك من بيعة المنصور، وابن حنبل بسبب عناده ومعارضته لرأى السلطة في قضية خلق القرآن.. فأنت ترى أن عناصر الاضطهاد تمت بسبب إلى السياسة والحكم... ومع ذلك فإنهم جميعا لا يقرون الثورة أو الانقضاض على السلطان حتى لو كان جائرا... حرصا منهم على وحدة

الأمة، وإتقاء للفتن والكوارث التي تصاحب الثورة. وبرون أن ارشادا ونصحا من غير خروج قد يحمل الحاكم على اصلاح نفسه، وحول اختيار الإمام، قال الفقهاء إنه يجب أن يكون فاضلاً عادلا محسنا.. وأن يجتمع عليه الناس.. فإن لم يكن فالصبر على طاعة الإمام الجائر أولى من الخروج عليه، فهم يوازنون بين الشرين فيختارون أهون الضررين عملا بالقاعدة الفقهية التي تقول إن أقوى الكروهين أولاهما بالترك، وكان مالك هو رائد هذا الرأى (لأن أبا حنيفة رضى بالخروج على الأمويين والعباسيين) على أساس الموازنة بين شرين: شر الخروج مع وقوع الفتن، وشر طاعة الظالم مع رجاء اصلاحه، فاحتار الثاني لأن شره أقل، ورجاء العدل محتمل، وكان هدف مالك من ذلك هو الحفاظ على مصالح الناس وأعراضهم وأموالهم من فتن هوجاء... أما أراء ابن حنبل فتكاد تتطابق مع أراء مالك في ترتيب الصحابة واختيار الخليفة وعدم جواز الخروج على الخليفة ولو كان ظالما مع أن أحمد لم يشهد من نكبات الخروج ما شهده مالك، ولم يعاين سوى فتنة الأمين والمأمون وقد رأها - كما يقول الشيخ أبو زهرة - انتهت إلى شر .. وإلى تغلغل النفوذ الفارسي وظهور النحل المختلفة والابتداع في الدين وسيطرة الابتداع على الحاكمين، وأنه - أي الإمام أحمد - كان ضحية لذلك النوع من الحكم الظالم فنزل به من الضيرب والصبس منا يثير غضب الحليم ويزرع حب النقمة في القلوب... وكل هذا، كان من شأنه أن يجعل من ابن حنبل مؤيدا للخروج على الحكام - لو كان رأيه تبعا لما كان يأخذه على حكام عصره.. ولكنه استمد رأيه في الخلافة والخروج من السنة وعمل السلف والمصلحة الاجتماعية العامة... فكان ينهي عن الخروج ويعتبره بغيا.. مهما كانت حال الخليفة وأو كان قاتله ومن صب عليه سوط العذاب.

#### • توقير الصحابة:

أما موقف الإمام أحمد من الصحابة فهو موقف الإجلال والتوقير، والرفض البات لكل من يسبهم أو يتعرض لذكرهم بسوء... وبلغ من تشدده في هذا الأمر أنه كان يشك في إسلام من يسب صحابيا... أما عن ترتيب منازلهم فقد كان يرى انهم في الفضل مرتبون: خيرهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان... ثم بعدهم أصحاب الشورى الخمسة: على وظلحة، والزبير، وعبد الرحمن، وسعد، وكلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام. وبعد أصحاب الشورى: البدريون المهاجرون ثم البدريون الأنصار... ثم سائر الصحابة.

وانت ترى فى ترتيب ابن حنبل للصحابة موقفا وسطا بين ابى حنيفة ومالك... فأحمد لا يعد عليا فى سائر الناس، كما فعل مالك، ولا يفضله على عثمان كما أراد أبو حنيفة، بل يجعله فى أصحاب الشورى الخمسة بعد رفع عثمان، والناس بعد ذلك دونهم على مراتب بينه... وكان أحمد يرى فى خلافة على خلافة شرعية، ويقول: من لم يثبت الإمامة لعلى فهو أضل من حمار، وهو يشتد فى الدفاع عن على متمثلا موقف شيخه الشافعى الذى كان يروى فضائل على ومناقبه ويعلن عن حبه له، أما عند التفضيل فهو يقدم أبا بكر ويقول: إن الأمر ليس على ما نحب، ومع تفضيل على، فإنه لم يكن يطعن فى خصومه من الصحابة وان كان يعتقد أنه على الحق، وقال عن خلافه مع معاوية: «ما أقول فيهم إلا الحسنى... رحمهم الله أجمعين ومعاوية وعمرو وأبى موسى... كلهم وصفهم الله تعالى فى كتابه فسيماهم فى وجوههم من أثر السبجود﴾... وكان الشافعى لا يسمح بالجدل فى أيهما كان على الحق، ويقول «تلك دماء طهر الله منها أيدينا... فلا نلطخ بها السنتنا».

#### • أبو حنيفة والثورة:

بقيت مسألة على جانب كبير من الأهمية لأنها تتعلق بموقف أبى حنيفة من الثورات التى شبت فى عصره وتأييده لها بالرغم مما ذكرناه من رأى الفقهاء فى عدم جواز الخروج على الحكام، لقد عاصر أبو حنيفة ثورة الإمام زيد بن على (حفيد الإمام الحسين بن على بن أبى طالب) فى عهد الخليفة الأموى هشام بن عبد الملك سنة ١٢١هـ، كما عاصر ثورة محمد النفس الزكية (حفيد الإمام الحسن بن على بن أبى طالب) سنة ١٤٥هـ فى عهد الخليفة العباسى أبى جعفر المنصور. والمأثور عن أبى حنيفة أنه كان يعطف على هذين الثائرين حتى قيل إنه ضاهى خروج زيد بخروج النبى تلا يوم بدر، وقيل إنه كان يود أن يكون مجاهدا بنفسه فى هذه الثورة العلوية لولا أنه كان يعلم أن الناس سوف مجاهدا بنفسه فى هذه الثورة العلوية لولا أنه كان يعلم أن الناس سوف وقال للرسول الذى حمل المال: أبسط عذرى عنده... والمأثور عن أبى حنيفة أنه كان يعطف على ثورة محمد النفس الزكية حتى أنه بكى عندما علم بمصرعه ثم مصرع أخيه إبراهيم فى البصرة. وأن عينيه كانتا تدمعان حين يذكر محمد عنده.

#### فهل كان أبو حنيفة شيعيا؟

هذا سؤال مهم.. والجواب عنه يحدد موقف الإمام الأعظم من قضية الإمامة التي كانت مثارة في عصره سواء في المناهج التي تقدم بها الشيعة إلى ساحة الفكر ليحفظوا بها حقهم في الحكم، أو في الانتفاضات التي شنوها للإطاحة بالخلفاء.

والعجيب أن الأستاذ الكبير محمد أبو زهرة يؤكد في صراحة قوية أن أبا حنيفة كان شيعيا وكان ينحو في رأيه السياسي نحو الشيعة،

وإن لم يعرف عنه انتماؤه إلى فرقة معينة من فرقهم. والوقائع التى يسردها الشيخ أبو زهرة (۱) عن تشيع أبى حنيفة لا تقف عند حد الميول العاطفية لأهل البيت، بل يذهب به إلى حد المجاهرة بتأييد ثورة زيد بن على ودعمه بالمال، ومناصرة ثورة محمد النفس الزكية إلى حد تثبيط همة الحسن بن قحطبة قائد الشرطة العسكرية التى أخذت تتعقب الثائر العلوى بعد فشله وهروبه حتى نجح أبو حنيفة فى إقناع الضابط بالتخلى عن مهمته الرسمية والانضمام إلى الثوار...!

هذه الوقائع يبنى عليها الشيخ أبو زهرة حكمه على أبى حنيفة بالتشيع. رغم أن التشيع له أصول وقواعد ونظريات يؤمن بها كل من يعتنق التشيع. ولم يؤثر عن أبى حنيفة أنه قال بالنص على الأئمة كما تقول الشيعة، وإنما كان موقفه مثل غيره من فقهاء أهل السنة وهو أن يكون الحاكم عن طريق الاختيار الحر وأن يكون الاختيار سابقا على توليه... ومع هذا الوضوح في فكر أبى حنيفة فإن الشيخ أبو زهرة يصل إلى نتيجة جريئة فينسب إليه أنه كان يرى الخلافة في أولاد على من فاطمة!

ورغم اعتراف الشيخ أبو زهرة بأنه لم يعثر في كتب المناقب والتاريخ على رأى أبى حنيفة في السياسة محررا مجموعا مضبوطا، فقد رأى أن يبحث عنه في نثير الأخبار ومطوى الكتب ليعثر على صورة واضحة لتفكيره السياسي.

ولا بأس من اتباع هذا المنهج بشرط أن تكون النتائج المترتبة على هذه الأخبار أقرب إلى المنطق والمعقول ولا نحملها أكثر مما تحتمل. ذلك أن النتائج التى توصل إليها الشيخ أبو زهرة من خلال هذه الأخبار انتهت به إلى أمرين لا مرية فيهما ـ على حد قوله ـ أما أحدهما فهو أن

أبا حنيفة كان له ميل مع ذرية على من فاطمة، وإنه أوذى بسبب ذلك الميل حتى كاد يكون من المستشهدين فى ذلك، والثانى أنه لم يشترك فى الخروج فعلا مع الذين خرجوا من أولاد على سواء فى العهد الأموى أو العباسى، بل كان يكتفى من المعاونة بالكلام فى درسه والتحريض والتثبيط إن استفتى فى ذلك... وعلى ذلك ينتهى أبو زهرة إلى القول بأن أبا حنيفة كان فيه نزعة شيعية وأنه كان يرى الثورة على سلطان الأمويين أمرا جائزا شرعا إذا كان من أمام عادل مثل زيد وأنه كان يود حمل السلاح معه لولا يقينه فى نكوص الناس عنه، وقد أحنقه مصرع زيد سنة ١٢٣هـ ثم مصرع ابنه يحيى سنة ١٢٥هـ ثم مصرع حفيده عبد الله سنة ١٣٠هـ... فإذا مضينا مع الشيخ أبى زهرة فى اكتشاف تفاصيل الصورة التى رسمها لأبى حنيفة... لوجدنا أنفسنا بإزاء رجل يحدد موقفه من الدولة على ضوء موقفها من العلويين!!

إذا رضيت عنهم وأحسنت معاملتهم، رضى عنها وأحسن القول فيها... وإذا تحولت عنهم أو أساءت إليهم تحول أبو حنيفة عن الدولة وأعرض عنها ونأي بجانبه.. وهو ما حدث منه تجاه الدولة العباسية التي رحب بمقدمها وألقى نيابة عن الفقهاء والعلماء خطاب التأييد بين يدي السفاح، فلما اتقلبت الدولة على محمد النفس الزكية، انقلب عليها أبو حنيفة وسحب عنها رضاه.

هكذا يمضى الشيخ أبو زهرة فى إلباس أبى حنيفة ثوب الثائر على الدولة لأنها الانتفاضات الشيعية... وكأن هذه الانتفاضات كانت من وجهة نظره عملا مشروعا يستحق التمجيد، ولا يستوجب المواجهة من جانب التمجيد، ولا يستوجب المواجهة من جانب السلطة، وما كان ذلك إلا لأن أبا حنيفة ـ فى رأى أبى زهرة ـ لا يرى الولاء للعباسيين

صوابا... وينتهى الشيخ أبو زهرة من هذه المقدمات إلى النتيجة الغريبة فى تفسيره لأسباب التعذيب الذى تعرض له أبو حنيفة على يد الخليفة المنصور... وهو أنه كان شيعيا..!

#### • ترتيب الحوادث:

هذه النتيجة التي انتهى إليها الشيخ أبو زهرة تحتاج إلى مناقشة وتجعلنا نتسابل: هل صحيح أن إيذاء أبي حنيفة كان لسبب سياسي هو تشيعه? والجواب يحتاج إلى إعادة ترتيب الحوادث حتى يمكن استخلاص النتائج الصحيحة التي حددت الموقف السياسي لهذا الإمام الأعظم من قضايا عصره.

المعروف أن ثورة محمد النفس الزكية حدثت في عام ١٤٥هـ، في حين أن ايذاء أبى حنيفة وقع في العام الذي مات فيه (١٥٠هـ) وقد قارب السبعين من عمره، أي بعد خمس سنوات من الثورة العلوية، واذا كان من المنطقي أن يدفع أبو حنيفة ثمن مناصرته للثورة في حينها، فهل من المنطقي أن يدفع الثمن - مؤجلا - بعد انقضاء خمس سنوات على وقوع الثورة وفشلها ..!! وهل من المنطقي أن يترك حرا طليقا طوال هذه المدة في ظل نظام يأخذ بالشبهة ... ويحاسب على خطرات القلوب!!

أستاذنا العلامة عبد الحليم الجندى يعيد صياغة القضية على هذا الأساس المنطقى فيقول: إنه كان عجيبا أن يتشيع أبو حنيفة للموتى بعد الد ماتوا بخمس سنين، وأعجب منه أن يرتاع رجل شديد البأس قوى المراس كأبى جعفر المنصور من ذكريات الموتى لو جاز أن يتشيع الناس بهم ذلك التشيع الذى يخرج الفقيه الأعظم عن حكمة السبعين عاما... ثم يمضى الأستاذ الجندى في شرح رأى أبى حنيفة في أس الخلاف

بين العلوبين والأموبين، فكان يقول اذا سئل عن ذلك: «أخاف الله أن أقدم على شيء يسألني الله عنه.. وإذا أقامني الله يوم القيامة بين بديه لا يسالني عن أمورهم... وإنما يسالني عما كلفني به.. والاشتغال بذلك».. ومن الناحية الأخرى فقد كان المنصور واسع الصدر بعيد النظر مع خصومه وأشياع خصومه... وكان المنصور فتي جلدا لا تروعه مدلهمات الخطوب.. يخرج عند الثورة على دابة يحارب الجموع وحده.. فكيف ينعى على المقهورين أو على الموتى بعد إذ ماتوا ..!! وبعد أن مكن لدولته فبنى بغداد وأرادها أن تكون عاصمة الدنيا وموئل العلماء والأدباء والفلاسفة من كل قبيل.. وكان عرش القضاء خالبا فمن يشعله أعظم من الإمام الأعظم!! وإكن أبا حنيفة يتأبى ويرفض... ويقسم عليه الخليفة بالقبول... فيقسم عليه الإمام بالرفض... ويقول إن الخليفة أقدر منى على كفارة اليمين... وتصل الأزمة بينهما إلى طريق مسدود.... خليفة جبار يريد لدولته أن تشرف بقضاء أعظم الأئمة... وأمام عنيد رفض أن يحنى رأسه ويقبل ما يأباه خلقه... ويأباه ضميره... ولا تعجب من رفض أبي حنيفة لهذا المنصب السامي الذي تشرئب إليه رقاب الوصوليين والانتهازيين... فقد كان أبو حنيفة نوعا فريدا من الرجال الذين حباهم الله حسا مرهفا.... وضميرا لا ينام.. وكان يتخوف من منصب القضاء وهو يذكر حديث رسول الله «قاض في الجنة وقاضيان في النار، فكان حريا به أن يبتعد عن المنصب الخطير... وهو إذ يتوسم في تلميذه أبي يوسف استعداداً لمهنة القضاء يحذره منه قائلا: (فكن منه كما أنت من النار... تنتفع منها وتتباعد عنها... ولا تدن منها.. فإنك تحترق وتتأذى منها.... فإن السلطان لا يرى لأحد ما يرى لنفسه).

كان أبو حنيفة يعاف منصب القضاء... وقد رفضه في عهد بنى أمية ودفع ثمن الرفض، وها هو يرفضه في عهد بنى العباس فكان عليه أن يدفع الثمن للمرة الثانية والأخيرة.. وهو يودع الدنيا.. فلماذا عافت نفسه القضاء؟

يقول الأستاذ عبدالحليم الجندى: لأنه ليس القاضى المحسوب على الحكام والحاشية... وليس هذا القاضى إلا العبانا يعرض على النظارة فتونا من الظلم على أنها العدل... وما هى فى الحق إلا نتاج العبودية والمهانة والابتذال... والقضاء المسخر كالفكر المشترى والقلم الأجير..... أتعس ما فى الأسواق من سلع وعروض.

لم يكن حبس أبى حنيفة بسبب تشيعه، أو بسبب انتمائه لأهل البيت إن صحت المقولة... وإنما بسبب عناده ورفضه الإذعان لرغبة جبار الدولة العباسية حين أراد لمدينته الجديدة أن تستكمل بهاءها ورونقها وجلالها بولاية القضاء إلى أعظم الأثمة... فكان في الرفض إهانة لهذا الجبار الذي لم تتعود نفسه قبول الإهانات.

هذا هو السبب الذي يقبله المنطق والعقل... وليس غيره.

الهو امش

<sup>(</sup>١) كتاب أبر حنيفة ـ حياته وعصره للأستاذ محمد أبو زهرة ص ١٦٥.

#### مراجع قديمة

- الفرق بين الفرق: البغدادي.
- الملل والنمل: الشهر ستاني.
  - تاريخ الخلفاء: السيوطي.
- الأحكام السلطانيه: الماوردي.
  - الفهرست: ابن النديم.
- التنبيه والاشراف: المسعودي.
  - مروج الذهب: المسعودي.
- مقالات الاسلاميين: الأشعري.
- الامامة والسياسة: ابى قتيبة.

#### مراجع حديثة

- فجر الإسلام: أحمد أمين.
- النظريات السياسية في الاسلام: ضياء الدين الريس.
  - الفتنة الكبرى: طه حسين.
  - المعتزلة والثورة: محمد عمارة.
  - رسائل العدل والتوحيد: محمد عمارة.
    - المعتزلة: زهدى جار الله.
  - مبادئ نظام الحكم في الاسلام: عبدالحميد متولى

- أزمة الفكر السياسي في الاسلام: عبدالحميد متولى
  - المذاهب الاسلامية: محمد أبو زهرة.
  - المعقول واللامعقول: زكى نجيب محمود.
    - محنة احمد بن حنبل: والترباتون.
      - تاريخ الفكر العربي: عمر فروخ.
        - الأشعرى: حمودة غرابة.
- نظام الخلافه في الفكر الاسلامي: مصطفى حلمي.
  - أبو حنيفة: عبدالحليم الجندى.

## الباب الثالث

# في مصر القديمة

## فجرالضمير

«فجر الضمير» هو اسم كتاب يعرفه جميع المهتمين بحضارة مصر القديمة، الفه العالم الأمريكي جيمس هنري بريستد عام ١٩١٦ ونقله إلى العربية عالم الآثار المعروف سليم بك حسن. وراجعه كل من المرحومين الأستاذ عمر الاسكندري، والاستاذ على أدهم، وصدر في سلسلة الألف كتاب عام ١٩٠٦، ولا تخلو منه مكتبة أي باحث في تاريخ مصر الفرعونية حيث بزغت شمس الحضارة الإنسانية بعد ليل طويل عاشته المجتمعات في الكهوف والأحراش.

وقد اجتذبت هذه الحضارة اهتمامات العالم بريستد حتى بات احد خبرائها المتخصصين منذ بدأ يدرس فى جامعة شيكاغو عام ١٨٩٤ إلى أن عين استاذا للدراسات المصرية القديمة فيما بين ١٩٠٥ و ١٩٣٣، ولم تقف دراساته عند مجال التأليف، بل شارك فى الكشف عن آثار قديمة عظيمة الأهمية فى مصر وفى العراق، اتخذها أساسا لكثير من مؤلفاته مثل «تطور الدين والفكر فى مصر القديمة» ١٩١٢ «تاريخ مصر من أقدم العصور إلى الفتح الفارسى» ١٩٠٥، إلى جانب تحرير بعض

المصادر التاريخية المصرية في كتابه «سجلات قديمة لمصر» في خمسة مجلدات ١٩٠٧، ولاتزال الجامعات تسير على النظام الذي وضعه في تأريخ الأحداث. أما كتابه «فجر الضمير» الذي وضعه عام ١٩١٦ فقد أسماه حين أعاد طبعه سنة ١٩٢٠، «انتصار الحضارة».

أثر المترجم أن يحتفظ بالاسم الأصلى عن الطبعة التي صدرت عام ١٩٣٣.

وهو يوضح لنا الدوافع التي جعلته يرصد نشوء الضمير عند المصريين القدماء، بأن أعظم ظاهرة أساسية في تقدم حياة الإنسان هو نشوء المبادئ الخلقية، وظهور عنصر «الأخلاق»، وهو تحول في حياة الإنسان يدلنا التاريخ على أنه وليد الأمس فقط، ولكن من الخير أن نعيد الإشادة بتلك القيم القديمة التي باتت في زوايا النسيان والإهمال لاستخفافنا بها، ويخاصة في هذا الوقت الذي أصبحت فيه الأجيال الجديدة تنبذ الأخلاق الموروثة ظهريا، ولكي تتمثل صورة حقه لقيمة الأخلاق الفاضلة وتأثيرها في الحياة الإنسانية يجب أن نجتهد في الكشف عن الطريقة التي وصل بها الإنسان للمرة الأولى إلى إدراك الأخلاق وتقدير قيمتها، فحينما ننظر إلى الوراء في بداية وجود بني البشر ينكشف لنا في الحال أن الإنسان قد بدأ حياته متوحشا مجردا من الأخلاق، فكيف أصبح في وقت ما صاحب وازع خلقي؟ وكيف خضم في النهاية للوازع الخلقي عندما أحس به وتلقى وحيه؟ وكيف ينهض عالم خال من أي تصور للأخلاق إلى التمسك بالمثل الاجتماعية ويتعلم أن يستمع باحترام إلى الأصوات الباطنة المنبعثة من قرارة نفسه؟ ولماذا لايكون من واجب شباب اليوم رجالا ونساء أن ينبذوا المبادئ الأخلاقية الموروثة عن الماضي باعتبارها مبادئ مجهولة الأصل؟.

يجيب بريستد على كل هذه التساؤلات عن طريق الوثائق القديمة التى تكشف لنا عن أصول مثلنا الوراثية، وتكشف لنا عن فجر الضمير، ونشوء أقدم مثل للسلوك، وما نتج عن ذلك من ظهور عصر الأخلاق، وهو تطور لاتنحصر أهميته في جاذبيته لمن يتتبعه خطوة خطوة، بل لأنه يعد ـ فضلا عن ذلك ـ رؤية جديدة للأمل في مثل زماننا هذا.

#### • المنابع القديمة:

من ذلك بتبين لك أن بريستد يهدف من كتابه هذا أن يكون أساسا لانطلاقه أخلاقية تدفع الشباب إلى العودة للمنابع القديمة ليعرف كيف تحول الإنسان من مرحلة التوحش إلى مرحلة الأخلاق، وتحدث عن تجريته الشخصية عندما حفظ في طفواته «الوصايا العشر» وتعلم أن يحترمها لأنها أنزلت من السموات على النبي موسى، وأن أتباعها واجب ملزم، حتى إذا ارتكب خطيئة الكذب وجد عزاءه في أنه لاتوجد وصية تقول «يجب عليك الا تكذب» وإن الوصايا العشر لاتحرم الكذب إلا في شهادة الزور فقط، أي عندما يؤدي الإنسان شهادة أمام المحاكم يمكن أن تضر بجاره، فلما اشتد ساعده بدأ يشعر في نفسه بشيء من القلق، ويحس بأن قانون الأخلاق الذي لايحرم الكذب هو قانون ناقص، وبقيت هذه الفكرة تجول بخاده زمنا طويلا قبل أن يضع لنفسه السؤال الهام التالي: كيف ظهر في نفسي الشعور بهذا النقص؟ ومن أين حصلت بنفسي على المقياس الخلقي الذي كشفت به عن هذا النقص في الوصايا العشر؟ ولقد كان يوما أسود على احترامي الموروث للعقيدة الدينية القائلة «بنزول الوحي» حينما بدأت عندي تلك التحرية النفسية، بل قد ظهرت أمامي تجارب أشد إقلاقا لنفسى وذلك عندما كشفت، وأنا مستشرق مبتدئ أن الصريين كان لهم مقياس خلقي أسمى بكثير من

الوصايا العشر، وأن هذا المقياس ظهر قبل أن تكتب تلك الوصايا العشر بالف سنة (!!).

وسجل المؤلف اعتقاده أن مجموعة من ورق البردى المصرى، الفت حوالى ٢٠٠٠ سنة قبل الميلاد، تحتوى فى ثناياها على أراء اجتماعية تعتبر أقدم بحوث معروفة فى الاجتماع، كتبها مؤلفوها الأقدمون لتكون حملة دعاية لأول جهاد مقدس فى سبيل العدالة الاجتماعية، ولذلك يعد مؤلفوها أول المصلحين الاجتماعيين، وقد كان أعظم كشف جاوز حد المألوف فى هذه الناحية هو أننا عرفنا أن حكمة «أمينموبى» التى حفظت لنا فى ورقة مصرية بالمتحف البريطانى، قد ترجمت إلى العبرية وأنها ذاعت فى فلسطين وصارت مصدرا استقى منه جزء بأكمله من كتاب دالأمثال» فى التوراة.

#### • الحكمة المصرية:

ويمضى بريستد فى توضيح أثر الثقافة المصرية فى الثقافة العبرية حتى أن الوعاظ كان لابد أن يقتبسوا من كتب الحكمة المصرية التى ظهرت قبل التوراة بكثير، وأن التقدم الحضارى والاجتماعى والخلقى الناضع الذى أحرزه سكان وادى النيل يعد أقدم من التقدم العبرى بثلاثة آلاف سنة، قد ساهم مساهمة فعلية فى تكوين الأدب العبرى الذى يسميه المؤلف «التوراة» وعلى ذلك فإن إرثنا الخلقى - يقول بريستد - مشتق من ماض إنسانى واسع المدى أقدم بدرجة عظيمة من ماضى العبرانيين، وأن هذا الإرث لم ينحدر إلينا من العبرانيين، بل جاء عن طريقهم، أى أنهم كانوا مجرد نقلة للحضارة المصرية وليسوا مدعين.

ويؤكد بريستد الحقيقة القائلة بأن أفكار الإنسان الأول الخلقبة أتت نتيجة لخبرته الاجتماعية الشخصية تعد من أعمق المعاني لرجال الفكر في العصر الحديث، ذلك أن الإنسان قد نهض إلى مرئيات الأخلاق من وحشية عصر ماقبل التاريخ على أساس تجاريه الشخصية، فإن ذلك العمل العظيم الذي أوجد على كرتنا الأرضية تلك الحياة المستمرة الرقى، سبواء أكان ذلك في حياة الإنسان أم في حياة الحيوان، كان عمل انتقال من عالم يجهل الأخلاق إلى دنيا ذات قيم باطنة تسمو على المادة، أي إلى بنيا تشعر لأول مرة بمثل تلك القيم، ولأول مرة تحس بالأخلاق وتسعى للوصول إليها، وبهذا العمل العظيم وصل الإنسان إلى الكشف عن مملكة جديدة لم يرد مجالها بعد، وعلى ذلك فإن مانحتاج إليه ـ نحن أبناء الجيل الحاضر ـ أكثر من أي شيخ أخر ـ هو الثقة في الإنسان، وبعتبر أن الكشف عن الأخلاق أسمى عمل تم على يد الإنسان، وقد انبثق عصر فجر الضمير والأخلاق على العالم دون أن يزج به من العالم الخارجي عن طريق منهاج خفي يسمى الإلهام أو الوحي، بل كان منشؤه حياة الإنسان نفسه، ويرجع ذلك الانبثاق إلى مدة الفي سنة قبل بداية عصر وحي رجال اللاهوت، فأضاء ظلمة الحيرة الاجتماعية والكفاح الباطني في نفس الإنسان، فكان بذلك دليلا قاطعا على قيمة الإنسان، ومهما قيل أن نورا سماويا ساقته القدرة الإلهية على فلسطين خاصة، فإن ذلك لم يحرم الإنسان من التحلي بتاج فخار حياته الذي ناله على الأرض، ويقصد بذلك التاج كشفه للأخلاق، فإنه يعد أعظم كشف حدث في مجال حياة التطور البشري.

#### • العدالة الإحتماعية:

ويقدم لنا بريستد صورة عن أقدم جهاد في سبيل العدالة الاجتماعية وتعميم المسئولية الخلقية فيقول إنه اشترى في سنة ١٩٢٢ من أحد

تجار الآثار بمدينة الاقصر شظية من الحجر الجيرى كبيرة الحجم سطحها مغطى من الوجهين بالكتابة الهيراطيقية، ولاحظه زميله الدكتور جاردنر أن من بين سطورها جملة مقتبسة من قصة (الفلاح الفصيح) ويتسابل: هل المصادر الباقية حتى الآن ـ مما يكشف لنا عن حالة قدماء المصريين الاجتماعية والحكومية في العهد الإقطاعي ـ تدل على أن ذلك الجهاد في سبيل العدالة الاجتماعية قد أدى إلى نتيجة ما؟ أو أن الآمال في ظهور المخلص وقيام المثل العليا للحياة الاجتماعية، قد بقيت مجرد أحلام؟

لقد حفظت لنا نسخ من خطاب وجهه الملك مشافهة إلى وزيره الأعظم يرجع تاريخها إلى عهد الأسرة الحديثة، أى بعد العهد الإقطاعى ببضعة قرون وكان الملك يلقى ذلك الخطاب كلما أسندت مسئولية الحكم إلى وزير أعظم جديد. ذلك الخطاب العظيم يقدم لنا الدليل على أن روح العدالة الاجتماعية قد وصلت إلى العرش وإليك نص الخطاب:

«اجتمع أعضاء المجلس في قاعة مجلس الفرعون. (إله الحياة! والفلاح! والعافية!) وقد أمر الواحد «يعنى الملك» بإحضار الوزير الأعظم (سي) الذي نصب حديثا (إلى قاعة المجلس) وقال له جلالته:

- تبصر في وظيفة الوزير الأعظم، وكن يقظا لمهامها كلها، انظر أنها الركن الركين لكل البلاد.. واعلم أن الوزارة ليست حلوة المذاق.. بل إنها مرة.. فالوزير الأعظم هو النحاس الذي يحيط بذهب بيت (سيده) واعلم أنها (يعنى الوزارة) لاتعنى إظهار احترام أشخاص الأمراء والمستشارين، وليس الغرض منها أن يتخذ الوزير لنفسه عبيدا من الشعب.

«واعلم أنه عندما يأتى إليك شاك من الوجه القبلى أو من الوجه البحرى أو من أى بقعة فى البلاد، فعليك أن تطمئن إلى أن كل شئ يجرى وفق القانون، وأن كل شئ قد تم حسب العرف الجارى، فتعطى كل ذى حق حقه، واعلم أن الأمير يحتل مكانة بارزة، وأن الماء والهواء يخبران بكل مايفعله، وإعلم أن كل مايفعله لايبقى مجهولا أبدا».

#### • الوزير الظالم:

وبعد ذلك يضع الفرعون لوزيره الأعظم التفاصيل التي يجب أن يسير على نهجها في القضايا التي تقدم إليه، ثم يستشهد له في ذلك بقضية حكم فيها خطأ وزير يدعى «خيتى» وهو وزير قديم ذائع الصيت من عهد الأهرام، إذ يقول له:

- انظر لقد كان ما ألقيه عليك مثلا مدونا في مرسوم تعيين الوزير الأعظم في دمنف، وكان ينطق به الملك ليحث به الوزير على الاعتدال.. احذر ما قد قيل عن الوزير «خيتي» فإنه يحكى أنه جار في حكمه على بعض عشيرته الأقربين منحازا للغرباء خوفا من أن يتهم بمحاباة أقربائه خيانة منه، وأنه عندما استأنف أحدهم ذلك الحكم الذي أصدره ضدهم، أصر على إجحافه، واعلم أن ذلك يعد تخطيا للعدالة (يعنى ماعت)... فلا تنس أن تحكم بالعدل، لأن التحيز يعد طغيانا على الإله، وهذا هو التعليم الذي أعلمك إياه فاعمل وفقا له.

«وعامل من تعرفه معاملة من لا تعرفه، والمقرب من الملك كالبعيد عنه. واعلم أن الأمير الذي يعمل بذلك سيستمر هنا في هذا المكان.. ولاتغضبن على رجل لم تتحر الصواب في أمره، بل اغضب على من يجب الغضب عليه. اجعل نفسك مهيبا ودع الناس يهابونك. والأمير

لايكون أميرا إلا إذا هابه الناس... واعلم أن الخوف من الأمير يأتى من إقامته العدل».

«واعلم أن الإنسان إذا جعل الناس يخافونه أكثر مما ينبغى دل ذلك على ناحية نقص فيه في نظر القوم، فلن يقولوا عنه (إنه رجل بمعنى الكلمة). واعلم أن رهبة الأمير تبعث الرعب في نفس الكاذب عندما يعامله (الأمير) بما يفزعه منه».

«واعلم أنك ستصل إلى تحقيق الغرض من منصبك إذا جعلت العدل رائدك في عملك . انظر! إن الناس ينتظرون العدل في كل تصرفات الوزير. وهي سنة العدل المعروفة منذ أيام حكم الإله في الأرض. والناس يقولون عن كاتب الوزير «انه كاتب عادل». أما الذي يقيم العدل بين جميع الناس فهو الوزير».

«انظر! دع الرجل الذي يؤدي وظيفته يعمل حسبما يؤمر به. واعلم أن نجاح الرجل هو أن يعمل حسبما يقال له، ولاتتوان قط في إقامة العدل، وهو القانون الذي تعرفه. واعلم أنه جدير بالملك ألا يميل إلى المستكبر أكثر من المستضعف».

«انظر في القانون الملقى على عاتقك تنفيذه»

#### • سيادة القانون:

ويلاحظ هنا أن أهم تشديد في كل هذه الوثيقة الحكومية ينصب على العدالة الاجتماعية، فلم يكن الغرض من الوزارة إظهار تفضيل الأمراء والمستشارين على غيرهم، أو استعباد أحد من أفراد الشعب. بل أن كل عدالة تجرى يجب أن تكون حسب القانون في كل قضية، على ألا ينسى الوزير أن وظيفته بارزة جدا ولذلك كانت كل تصرفاته معروفة ظاهرة

بين الناس حتى إن المياه والرياح كانت تذيع أخباره بين كل الناس. ولا تعنى العدالة أن يقع أي ظلم على من لهم مكانة سامية كما حدث في القضية الشهيرة التي ينسب أمرها إلى الوزير القديم «خيتي» المنفي الأصل، وهو الذي حكم فيها ضد أقاريه مع أن الحق كان في جانبهم، وليس هذا من العدل في شيخ . وتعنى العدالة من جهة أخرى الحياد المطلق والتسوية بين الناس دون تمييز فرد على فرد، فيكون سواء لديك من تعرفه ومن لاتعرفه ومن قرب من الملك ومن لاعلاقة له بأحد من ببت الملك. إن ادارة الامور بتلك الكيفية تضمن للوزير الاستمرار الطويل في منصبه. ومع أن الواجب المحتم على الوزير أن يظهر منتهى الحكمة عند الغضب، فيجب عليه أن يجعل من موقفه مايكسبه احترام الشعب بل رهبتهم منه، ولكن هذه الرهبة يجب أن يكون عمادها الوحيد إقامة العدل من غير تمييز، لأن «الرهبة الحقيقية من الأمير هي إقامته للعدل »: ومن ثم لايكون في حاجة إلى تكرار إرهاب الناس بالشدة والغطرسة إذ أن ذلك يولد تأثيرا كانبا عنه بينهم. فإقامة العدل كافية وحدها لأن تكون لهم رادعاً. والناس يتطلعون إلى العدالة في ديوان الوزير، لأن العدالة كانت قانونه المعتاد منذ أن قام بالحكم إله الشمس فوق الأرض.

بنلك كان قدماء المصريين في العهد الإقطاعي ينظرون إلى الوراء خلال الألف السنة التي مكثها الاتحاد الثاني وماقبله إلى عهد الاتحاد الأول الذي كان قائما في «هليوبوليس»، مدينة الشمس. ومنذ ذلك العهد كان الوزير هو الشخص الذي يذكر في أمثالهم بأنه «الذي سيقيم العدل بين الناس كلهم ». ونجاح الرجل كان يتوقف على مقدرته في تنفيذ التعليمات واتباعها ، وعلى ذلك لايتواني في تصريف العدالة، ولاينسي أن الملك يحب الضعيف ومن لاناصر له أكثر من المستكبر.

أما فيما يختص بالأراضى التي يحتمل أن تكون أملاك الملك وكذلك ما يتعلق بملاحظة الموظفين المكلفين برعايتها، فإن الملك قد ختم ذلك القانون الذي يعتبر بحق «دستور اعلان الحقوق للفقراء» (Carta ) بالكلمات التالية: «راع القانون الذي القي على عاتقك».

#### • الرجل التعس:

هل هي رؤية الملك الأمثل الذي ذكره «إبور» امام البلاط؟ أو صورة الفساد القاتمة التي صورها «الرجل التعس»؟ أو رؤية ذلك المنظر المؤثر الذي دل على الاضطهاد الرسمى وكشفته لنا قصة «الفلاح الفصيع»؟ أي هذه العوامل هي التي أحاطت أخيرا العرش الملكي بجو من العدالة الاجتماعية حتى أن تنصيب رئيس الوزراء وقاضى القضاة في الدولة ـ الاجتماعية حتى أن تنصيب أيضا بذلك اللقب الأخير) ـ جعل الملك ليقى خطاب عرش ليكون بمثابة تصريح رسمى من رئيس البلاد الأعلى الى أكبر موظف في الهيئة التنفيذية يضمنه المبادئ الاساسية التي تقوم عليها العدالة الاجتماعية!؟

إننا الآن بالطبع نستطيع القول بأن تلك الوثيقة الرسمية المفعمة بروح العدالة الاجتماعية كانت هي النتيجة المباشرة لتلك المقالات المصرية الاجتماعية التي طالعناها فيما تقدم. وتوجد بعض الأدلة على صحة ذلك الاستنتاج، إذ أن نفس الرعناية التي أظهرها الملك في هذه التعليمات بتفضيله الضعيف على المستكبر أو العنيف القلب، يوجد مثلها في تحذيرات «إبور». وعلى وجه عام فإن خطاب تنصيب الوزير يتفق تمام الاتفاق مع تعاليم تلك المقالات المصرية الاجتماعية.

وسواء أكان المقصود من سياسة الملك الاجتماعية المذكورة في مقاله ذلك هو استجابة ظاهرة لتلك المقالات أم لا، فليس لذلك أهمية ذات

شأن، إذ أنه من الظاهر جدا أن موضوع «الضمير» في ذلك العصر الاقطاعي قد صار يعد شيئا أكثر من كونه مجرد تأثير خاص بسلوك الفرد، فقد صار «الضمير» في الواقع قوة اجتماعية ذات تأثير عظيم في الحياة الاجتماعية لأول مرة في التاريخ البشري.

ومن الواضح أن الملك قد صار منقادًا لنفوذ المفكرين الأخلاقيين في ذلك العصر، وإن سياسة العدالة الاجتماعية صارت تكون جزءا من هيكل النظام الحكومي، وقد انتهى عهد تلك الأيام الخالية التي كان يعتبر فيها سلوك الانسان الخلقي مرضيا إذا رضى عنه الأب والأم والإخوة والاخوات، وجاء عهد الذي يصح أن نسميه عصر «الضمير» الاجتماعي، وهو الذي بحلوله بزغ عصر الأخلاق.

وقد رأى أنصار ظهور المخلص الاجتماعي أن حلمهم ذلك قد تحقق فيما يختص بظهور الملك العادل وذلك عندما اعتلى «امنمحات الأول» عرش الملك. فماذا كان من أمر المصلحين الذين كانوا أقل خيالا في مطامحهم وأعنى بهم الذين كان أساس أمالهم إنشاء جيل جديد من الموظفين العدول؟ الحقيقة الواقعة أنه لايمكن فصل أحد المنهجين عن الآخر، لأن حكم الملك العادل لايكون له بمفرده تأثير يذكر إذا لم يعتمد على طائفة من الموظفين العدول، ليقوموا بتنفيذ السياسة الملكية العادلة. وقد كان الملك «أمنمحات الأول» يؤمن بتلك الحقيقة إيمانا راسخا، ولعدم ثقته بالناس كان ضعيف الأمل في أن تأتي استقامته بمفرده بالنفع المأمول. على أن مفكرا مثل مؤلف قصة «الفلاح الفصيح» (الذي نجهل إسمه الآن) كان يتطلع إلى ظهور نتائج ما كتبه، ولدينا بعض الأدلة التي تثبت أنه لم يخب ظنه.

ومع أنه لم يصل إلينا شئ يذكر من الوثائق التى تكشف عن كيفية سير نظام الحكومة المصرية فى ذلك العهد، فإننا نجد من جهة أخرى أن النقوش الجنازية التى دونت على مقابر حكام المقاطعات والموظفين فى ذلك العهد الاقطاعى قد كشفت لنا عن عقائدهم الاجتماعية. وأن السائحين الذين صعدوا فى النيل فى وقتنا هذا ليذكرون زيارتهم لتلك المقابر إذ كانت تحملهم البواخر النيلية لمقابر «بنى حسن» ومن الجائز أن قبر «أمينى»، ذلك الأمير الاقطاعى ورئيس الحكومة الاقطاعية فى تلك الجهة، لم يترك إلا أثرا بسيطا فى أذهان أمثال أولئك السائحين. ولكن الواقع أن ذلك القبر يعد أثرا جليل القدر فى التاريخ الاجتماعى لذلك العهد، إذ نجد فيه على الأقل مثلا يثبت أن الرجال الذين قاموا بالحملة الاجتماعية المقدسة قد كان لحملتهم بعض التأثير على جيل الوظفين الجدد، إذ يقص علينا «أمينى» هذا فى نقش كتب على باب مزار قبره ما يأتى:

«لاتوجد بنت مواطن قد عبثت بها، ولا أرملة عذبتها، ولا فلاح طردته، ولا راع أقصيته، ولا رئيس سلبته رجاله مقابل ضرائب (يعنى لم تسدد). ولايوجد بائس بين عشيرتى، ولا جائع فى زمنى. وعندما كانت حل بالبلاد سنون مجدبة كنت أحرث كل حقول مقاطعة «الغزال» (يعنى مقاطعته) إلى حدودها الجنوبية وإلى حدودها الشمالية محافظاً بذلك على حياة أهلها ومقدما لهم الطعام حتى أنه لم يوجد بها جائع قط. وقد أعطيت الأرملة مثل ذات البعل، وإنى لم أرفع الرجل العظيم فوق الرجل الحقير فى أى شئ أعطيته. ثم أقبل بعد ذلك الفيضان العظيم بالغلال الغنية والخيرات الكثيرة، ولكنى مع ذلك لم أجمع المتأخر على الحقول (يعنى من الضرائب)».

ويخيل إلينا أننا نسمع في ذلك السجل صدى الأوامر التي صدرت الى الوزير الأعظم عند تنصيبه، وبخاصة في العبارة التي يقول فيها «أميني»: «إنى لم أرفع الرجل العظيم فوق الرجل الحقير في أي شئ أعطيته».

وإنه لن السهل علينا أن نعتقد أن أميرا كذلك الأمير كان حاضرا بالبلاط الملكى وسمع الفرعون وهو يلقى تلك الأوامر على رئيس وزرائه عند تنصيبه. وإذا كانت ادارة «أمينى» لمقاطعته قد وصلت إلى أى حد مما يدعيه فيما كتبه فإنه يجب علينا أن نستخلص من ذلك أن تلك التعاليم الاجتماعية التى فاه بها الحكماء أمام البلاط الملكى كانت معروفة لدى العظماء في طول البلاد وعرضها. وإذا وصل بنا الاستنتاج إلى أن ما كتبه «أمينى» مغالى فيه حتى جعل حكمه يبلغ درجة عظيمة من المثالية، فإنه لايزال أمامنا المغزى الذى نستخلصه من رغبته في إحداث مثل ذلك التأثير مما نقرؤه في ترجمة حياته.

#### الفصل الثاني

## مصرفى براثن الفك المفترس

كان الاحتلال الفارسى لمصر أبشع أنواع الغزو الخارجى منذ سقوط الامبراطورية، وإن لم يكن أولها، فقد سبقهم إليها الليبيون والنوبيون والآشوريون، ولكن الغزوة الفارسية تميزت بالهمجية والبربرية وفاقت غيرها فى الخراب والتدمير، وشاء حظ مصر العاثر أن كان على رأس الحملة سفاح أثيم لايقل وحشية عن جنكيز خان وهولاكو وتيمورلنك، أباطرة المغول الذين كانوا يحملون عداء طبيعيا للحضارة والتمدين، ولكن «قمبيز» الوحش الإيراني أضاف إلى ذلك حقدا غريبا على مصر، فما أن وطأت قدماه أرض الكنانة حتى عاث فيها فسادا، فدمر معابدها، وأهان معتقداتها، وذبح قادتها، وأذل شعبها.. ومما ضاعف من وحشيته أنه كان مريضا بالصرع، وتنتابه حالة من الجنون المتقطع تدفعه إلى ارتكاب فظائع تأباها النفس السوية، ويرفضها العقل السليم .

وقمبيز هذا، ابن «قورش» مؤسس الامبراطورية الفارسية التي برزت على خريطة العالم القديم في القرن السادس قبل الميلاد، وكانت لها

السيادة على مسرح الشرق الأوسط طوال قرنين دخلت خلالهما فى حروب طاحنة مع اليونان إلى حين ظهور الاسكندر، ومن العجيب أن قورش الذى توسع غربا واستولى على سوريا، لم يفكر فى غزو مصر، وتم ذلك على يد ابنه قمبيز رغم أن مصر كانت فى تلك الفترة تعيش مرحلة من الهدوء النسبى، بعد أن أغلقت ملف التوسع فى فلسطين وسوريا، ولم تعد تمثل خطرا يهدد القوة الصاعدة فى إيران وبلاد النهرين، وتفرغت لمعالجة آثار الاحتلال الآشورى، وجنت ثمار هذا الاكتفاء الذاتى رخاء اقتصاديا، ولكنها دفعت ثمن ذلك احتلالا مدمرا.

كان يحكم مصر في ذلك الوقت ملوك الأسرة «٢٦» الذين نقلوا بلاطهم إلى (سايس) أو (صا) التي هي الآن (صالحجر) إحدى كبريات قرى الغربية التابعة لمركز بسيون، وهو ما يعرف بالعصر الصاوى الذي نجح في الخلاص من نير الاحتلال الآشوري، ولكنه فتح البلاد على مصراعيها أمام الإغريق الذين دخلوا البلاد في شكل هجرات منتظمة، وتغلغلوا في تضاعيف الحياة المصرية حتى صارت لهم اليد العليا في مجالين من أخطر المجالات وهما الاقتصاد والجيش.. وصارت التجارة الداخلية والخارجية حكرا عليهم، أما الجيش فباتت غالبيته من المرتزقة اليونانيين الذين لاتربطهم بالبلاد صلة وطنية أو دين أو عرف..

وكان فرعون مصر (عحموزة) الذى دخل سجلات التاريخ باسم (أحمس) تارة، و(أمازيس) تارة أخرى، قد قفز إلى العرش إثر انقلاب عسكرى قضى خلاله على الفرعون (ايرياس) وحل محله فى حكم مصر. ويبدو أن أمازيس هذا كان فرعونا شعبيا يأنف من الطقوس والقيود والبروتوكولات التى تفرض على الفراعين أن يتشبهوا بالآلهة كى يعظمهم الناس، ولم يكن يأنف من الجلوس إلى أصدقائه ينادمهم

ويشاركهم الطعام والشراب وتبادل النكات.. حتى وصفه هيرودوت بأنه كان عربيدا لطيفا جميل المعاشرة وبخاصة مع اصدقائه من كبار القواد أو التجار اليونانيين الذين كانوا ياتون إلى مصر، وإلى جانب ذلك كان أماريس فطنا ذكيا استطاع أن يقود سفينة اللك في فترة مضطربة من فترات التاريخ. ولم يكن ذلك بالأمر اليسبير، إذ كان عليه أن يراقب بإحدى عينيه التحركات الإيرانية نحو الغرب، وكان عليه أن يفتح العين الأخرى على ما يجرى داخل البلاط وخارجه ويرصد الهمسات التي تتريد حول خيانته وإستبلائه على العرش غيلة، وكان مما يزيد أحقاد خصومة عليه قدرته على امتصاصه غضب الجماهير عن طريق البسط والتقرب إلى الأهالي، ورغم أنه أصدر عفوا عاما عن كل الذين تآمروا عليه وشهروا السلاح في وجهه، إلا أنهم كانوا يضمرون له الشر بسبب تحيزه لليونانيين، وتركه الباب مفتوحا امامهم حتى غصت بهم المدن والقرى والشوارع والحواري، وصارت مدينة (نقراطيس) المصرية اسما - واليونانية فعلا - مركزا للضلاعة والمجون والباحثين عن المتع الرخيصة، وتتردد عليها الغواني اللاتي تعوزهن الفضيلة أكثر مما يعوزهن الجمال والجاذبية كما وصفهن هيرودوت، وفي نفس الوقت كان الجيش ملجأ لليونانيين الباحثين عن الأجر فقط، حتى إذا حانت ساعة الجد ولاح غبار المعارك، لاذوا بالفرار، وأطلقوا سيقانهم للريح.. وتركوا الحدود مفتوحة للغزاة.. وليس عليهم من ملام (!!).

#### في ساحة القتال:

ولن أطيل عليك في سرد حالة مصر عشية الهجرة الفارسية، فذلك مجاله كتب التاريخ، وسأنتقل بك إلى ساحة القتال لترى بعينيك أثر

الجريمة التى ارتكبها فرعون مصر العربية الشقى ـ أمازيس ـ عندما القى بمسئولية الدفاع الوطنى على عاتق الجنود الأجانب، وأخلى المصريين من شرف الدفاع عن عرضهم وأرضهم.

على كل حال، مات أمازيس قبل بضعة شهور من مقدم الوحش الفارسى، بعد أن حكم مصر 33 عاما وتركها أمانة فى عنق أبنه الدلوعة (بسمتيك) وأقول «الدلوعة» لأنه قضى زهرة صباه بين أيدى الغوانى والمحظيات، ولم يتمرس على شئون الحكم الذى سيؤول إليه بعد أبيه، فنشأ طريا.. باهتا.. بلا عمود فقرى.. بلا تربية صلبة تؤهله للأمور الخطيرة.

فى ربيع العام المسئوم ٢٥ قبل الميلاد، تسامع المصريون بأنباء الحشود الفارسية فى غزة، وكان عليهم أن يخرجوا إلى ملاقاتهم هناك عملا بنظرية الحرب الوقائية وقبل أن يواصلوا الزحف إلى مصر، ولكن الغفلة جعلتهم ينسون النظرية العسكرية التى استقرت فى قاموس مصر الحربى منذ طرد الهكسوس، والتى بلغت حد البديهيات، وهى أن الدفاع عن مصر يبدأ من حلب وليس من غزة أو العريش أو دمياطتكاسل المغاوير عن الخروج إلى غزة، ولم يفعلوا ما فعله تحوتمس ورمسيس قبل بضعة قرون، ولم يفعلوا ما سوف يفعله بيبرس وقنصوه الغورى ومحمد على بعد خمسة عشر قرنا .. وجلسوا فى مخادعهم يخادعون آلهتهم وما خدعوا إلا أنفسهم .. ويتمنون على آمون وآتون ورع وبتاح وايزيس وأوزوريس أن يتداخلوا لصد الغزاة، ولما كانت ورد فورت مصيرهم التعس، ولا فعون مصيرهم التعس، ولا فعون ألهتهم والتخلى عن شرف الدفاع.

#### • مرور الكرام:

وتقدم قمبين على رأس جيشه إلى سيناء، فلم يجد من يصده، فأغراه الخلاء بالزحف، وشجعه الفراغ على المضي إلى مبتغاه، ووصلت الأنباء السيئة إلى أمازيس وهو قابع في قصيره النيف في صالحجر يشرب النبيذ وبالطف الغواني، وعلم بما يسود البلاد من تلف، وكيف تحول القلق إلى فـزع عندما علم المصريون أن قوات حرس الحدود عند قلعة «بلوزيوم» شرقى بورسعيد، تركوا الأعداء يمرون أمامهم مرور الكرام، وريما ضريوا لهم تعظيم سلام بدلا من أن يضربوهم بالبراطيش، عنذئذ فقط أدرك المصريون حجم الخطر الداهم، فأخذوا يهجرون بيوتهم وقراهم ويحملون متاعهم ويفرون إلى الصعيد، وأفاق بسمتيك من سكرته فأخذ يجمع كل ما يقع تحت يده من عساكر وخفر.. أخذ المرتزقة من معسكراتهم وأخذ البحارة من أسطولهم، وطلب من حرس القصر أن ينضموا إلى صفوف المدافعين، ودفع بهذا الحشد الضئيل إلى ساحة الوغي.. عند قلعة (دافني) حيث خط الدفاع الوحيد عن البلاد، حيث المستنقعات تحميها من الشمال، وقناة (نخاو) تحميها من اليمين.. ولكن.. ماذا يصنع الجمع الهزيل أمام جحافل قمبيز الجرارة التي كانت على درجة عالية من الكفاءة القتالية، والخبرة الحربية (!!) يحدوها العطش إلى الدماء.. وليس العطش إلى ماء النيل.

وقف المصريون في مناحى الدلتا يرقبون قمبيز وهو يشق طريقه إلى عقر دارهم وسط برك الدماء وأشلاء القتلى، وأمعنوا النظر فوجدوا إلى جواره رجلا يعرفونه تمام المعرفة فقد عاش بينهم طويلا.. وشرب من نيلهم، وأكل من قمحهم، وبني لحم أكتافه من خيرهم.. ثم غدر بهم.. ولجأ إلى عدوهم يحضه على احتلال مصر، ويزين له غزوها، ويرسم له

أقصر الطرق إلى ربوعها.. أنه (فانيس) الضابط اليونانى الذى خدم فى جيش مصر ضمن المرتزقة الذين تكون منهم جيش مصر، وعندما وجد من يدفع له أكثر، خان مصر وانضم إلى عدوها. يقول هيرودوت والعهدة عليه - أن المصريين عبروا عن اشمئزازهم من خيانة فانيس بطريقة عملية، فأحضروا ولديه، ونبحوهما أمام عينيه، ثم جمعوا الدماء في قوارير وخلطوهابالماء والنبيذ، وطافوا بالأقداح على الجنود ليأخذ كل منهم رشفة لعلها تطفئ نار الغيظ المتأجج في صدورهم.

هذه رواية هيرودوت - المؤرخ اليونانى الشهير - ولا ننسى أنه كان عطوفا على مواطنيه الإغريق، فإذا جاءت هذه القصة على لسانه فمعناها أنها وقعت بالفعل، وليست من باب الأساطير التى ترد كثيرا على أقلام المؤرخين. ثم يمضى هيرودوت - وكان قريب العهد بهذه الحوادث لأنه زار مصر بعد سبعين سنة فقط من حدوثها - إن جنود قمبيز اندفعوا كالوعول البرية يحطمون قوات الدفاع المصرية، واستمرت المعركة من الفجر حتى الغروب، وانكسر جناح المصريين حين غاصت الشمس في المغيب، وحمل الملك بسمتيك بعيدا عن المعركة - حتى لا يصيبه أذى، أما المرتزقة اليونانيون، جيش مصر الباسل (!!) فقد توقف عن المقاومة وألقى السلاح.. وهكذا انتهى فتح مصر في معركة واحدة.. وكان النصر للفرس.

#### • ناموس الحياة:

لنترك سحب الظلام تخيم على مصر وشعبها، ونسال: لماذا قرر قمبيز فتح مصر، رغم أن مصر كانت تعيش مرحلة من مراحل البيات والسكون، ولم يصدر عنها أى إساءة للفرس، ولم ترتكب فعلا يهدد الأطماع التوسعية عند العاهل الايراني؟!

قد يبدو هذا السوال سانجا إذا نظرنا إليه في إطار الفكر الاستعماري التوسعي، الذي لايسمح لك بأن تسأل دولة عظمي عن سبب عدوانها على دولة صغرى مسالة (!!) ولا يجوز لك مثلا ـ أن تسأل بريطانيا لماذا احتلت مصر وضربت الاسكندرية في يوليو ١٨٨٨، ولا يجوز أن تسأل فرنسا لماذا احتلت الجزائر ١٨٣٠ ومكثت فيها ١٣٠ سنة، كما لايجوز لك أن تسأل الوحوش في الغابات لماذا تفتك بالغزلان، ولا تسال الأسماك الكبيرة في البحار عن سر حبها للأسماك الصغيرة.. ولكن إذا سألت دهاقنة السياسة فسيقولون لك إن هذا هو ناموس الحياة منذ نشأت الحياة.. فطالما أن هناك فراغا في جهة ما.. فلا تلوم من يملأه. وكانت مصر تعيش حالة الضعف عشية الغزوة الفارسية في الوقت الذي بلغت فيه الامبراطورية الفارسية ذروة قوتها.

نعم.. كانت مصر حينئذ تعيش مرحلة آخر انبعاثة وطنية في تاريخها القديم، عصر النهضة الأخيرة التي استعادت فيه استقلالها في العصر الصاوى وفي ظل الأسرة «٢٦» ولكن هذه الفورة كانت أقصر دورات الامبراطورية في تاريخ مصر، أقصرها عمرا وقامة، على حد تعبير جمال حمدان، فهي لم تعمر أكثر من القرن وثلث القرن، ولم تصل إلى أفاق القرون السابقة، كأنما هو الهدوء الذي يسبق العاصفة، لأن ظهور قوة «بابل» الصاعدة لم يسمح بالمحافظة على تلك المكاسب، ودخلت مصر مرحلة الشيخوخة التي ضعفت فيها داخليا، وتغلغل النفوذ والتوطن الإغريقي فيها بالتدريج، إلى أن أتت النهاية على يد الغزو الفارسي، فانتهت الدولة والدورة معا.

وهنا ملاحظة أخرى لجمال حمدان لابد من تسجيلها، وهي أن هذه أول مرة في التاريخ تسيطر فيها إيران على مصر، بينما أن مصر لم

تسيطر على إيران من قبل أو من بعد، كذلك فإن هذه الغزوة تذكرنا فى مداها وامتدادها وريما فى مصدرها بالهكسوس إلى حد كبير.

#### ● قصة حب:

كانت حملة قمبيز، في الإطار التاريخي، أمرا متوقعا بل محتوما من قوة متعاظمة نحو قوة غاربة، ولكن المؤرخين ـ وهم ليسوا محللين للتاريخ ـ يحلو لهم أن يضعوا مسببات تتراوح بين الحقيقة والخيال، فإذا عرفت أثر الأسطورة عند الشعوب القديمة، فلا تعجب لما يقوله المؤرخون عن دوافع هذه الغزوة الفارسية. فتقول إحدى الروايات التاريخية إن قمبيز إنما اقتحم مصر لينتقم من الإله «آمون» الذي تنبأ كهنته بأن قمبيز سوف يأتي إلى مصر، وإن جيشه سوف تذروه الرياح ويدفن في رمال الصحراء، وأن هذه الأسطورة ـ أو الإشاعة ـ ترددت في كل أنحاء الشرق الأوسط حتى وصلت إلى مسامع قمبيز، فقرر غزو مصر، والذهاب إلى معبد آمون في واحة سيوة ليهدمه على رءوس كهنته ويثبت للعالم أن آمون إله بكاش..

وتقول رواية أخرى أن قمبيز جاء إلى مصر لينتقم من الملك أمازيس الذي خدعة في أعز ما يملك، وهو شرفه الفارسي الأثيل (!!) وذلك أن «فانيس» الضابط اليوناني الخائن، بعد أن لجأ إلى بلاط قمبيز أخذ يحدثه عن جمال وفتنة ورشاقة الفتاة المصرية «نفريت» ابنة الملك أمازيس، حتى أن الوحش الإيراني صمم على امتلاكها، فأوفد بعثة شرف إلى فرعون مصر يطلب منه يد ابنته، ولما كان «أمازيس»الفرعون الشقى الذي يلعب بالبيضة والحجر يعرف وحشية قمبيز، ويعرف أيضا إنه لن يستطيع أن يرد له طلبا، فقد تفتق ذهنه عن حيلة يتقى بها شره، فبعث إليه بفتاة أخرى هي «نتيتاس» ابنة الفرعون السابق على أنها

ابنته هو، ظنا منه أن الوحش الإيرانى لن يكتشف الفرق بين الفتاتين، وغادرت نتيتاس أرض النيل إلى مهوى النار، مضحية بنفسها من أجل الحفاظ على أمن وطنها من غدر قمبيز، ولكن.. ما إن ظهرت الفتاة فى البلاط حتى أوقعها حظها العاثر فى طريق «فانيس» الذى كان يعرفها جيدا، ووشى بالخدعة إلى سيده الذى استشاط غضبا وأقسم بشرف النار القدسة عنده أن يؤدب ملك مصر لأنه باع له بضاعة مغشوشة (!!).

هذان هما السببان اللذان من أجلهما وقعت مصر فريسة سهلة بين فكى قمبيز، ولكل منهما دلائل تاريخية موثوقة، والعيب أن قصة الحب التى كانت سببا فى احتلال مصر لم يتنبه إليها أحد من أدبائنا باستثناء أمير الشعراء أحمد شوقى بك فجعل منها إحدى روائع مسرحه الشعرى، وتحمل اسم «قمبيز» ولا أعرف إذا كانت هذه المسرحية قد ظهرت على المسرح أم لا.. ولكنى أعرف أنها دخلت زاوية الإهمال، ولم تجد من الاهتمام مايتناسب مع المعانى النبيلة التى تبثها في نفس القارئ والمشاهد، ويكفى أنها أظهرت معانى التضحية والفداء في سبيل مصر الخالدة.

## مراجع البحث:

- \* مصر من قيام الدولة الحديثة إلى دخول الاسكندر
  - الدكتور: نجيب إبراهيم ميخائيل.
  - \* مصر الفرعونية للدكتور: أحمد فخرى
    - \* تاريخ مصر القديمة
      - تأليف نيقولا جريمال
      - ترجمة ماهر جويجاتي
- \* شخصية مصر «الجزء الثاني».. تأليف جمال حمدان

# معجزة في الصحراء

حدث ماكان ينبغى أن يحدث..

وانفرط عقد الجيش المصرى، وتحول إلى شراذم تهيم على وجوهها في أدغال الدلتا بحثا عن ملاذ يقيها سيوف الفرس، كان منظر الفلول الهاربة يملأ نفوس المصريين حسرة وهم يتذاكرون أمجاد العسكرية المصرية أيام تحوتمس ورمسيس، ثم ينظرون حولهم فلا يجدون جيشا مصريا وإنما مرتزقة في ثياب مصرية، فلا لوم عليهم إن هم ألقوا السلاح وولوا الأدبار.

وقف الوحش الفارسى قمبيز يلتقط انفاسه بعد هذا الذعبر السريع، ويستعد للجولة القادمة مع ملك مصر الشرعى بسمتيك الذى هرب إلى الصعيد.. إلى منف العاصمة المقدسة، ليجمع الأهالى وينفث فيهم روح المقاومة، ويدعوهم إلى الصمود في وجه الغزاة الفرس.

وعلم قمبيز بما يجرى فى منف فبعث إليها سفينة ترفع راية الهدنة وينطلق منها صوت جهير يدعو الناس إلى إلقاء السلاح، والاستسلام.. وكان أهالى القرى على الضفتين يسخرون من صوت المنادى ثم

يتقدمون نحو منف وقد أعدوا له استقبالا عنيفا يليق بالوحشية الفارسية، وما إن ألقت السفينة مراسيها بالقرب من منف حتى أطبق عليها الأهالي من الجانبين، وأخذوا يفتكون بكل من فيها من رسل وبحارة وجند، ثم سحلوا جثثهم إلى داخل الدينة، وطافوا بها في الشوارع ليكونوا عبرة لمن بعدهم.

هل أخطأ المصريون عندما قتلوا الرسل وأحرقوا علم الهدنة؟

من المؤرخين من يقول ذلك، وحجته أنهم ارتكبوا عملا منافيا للخلق الشريف، وكان عليهم مراعاة حرمة الرسل خاصة وأن أجدادهم هم الذين أرسوا هذه التقاليد الحضارية وعلموها لغيرهم. ومن المؤرخين من يلتمس للمصريين العذر فيما فعلوه، فقد أرادوا الانتقام من الغاصب بهذه الصورة الشنيعة حتى يعلم بأن الأرض التى دنسها لن تستسلم له.

## • دخول منف:

على أية حال فقد أدى حادث السفينة إلى إشعال نار الحقد فى صدر قمبيز، وزاد جنوبنا على جنوبه، وأقسم بأن يدخل منف ويهدمها على رءوس أهلها، ويذل ألهتها، ويحطم كبرياءها. ثم أعطى لقواته إشارة الزحف إلى منف، فعبر النيل عند رأس الدلتا.. بينما قواته البرية تسير بمحاذاة النهر، واستطاع بحركة التفاف مفاجئة أن يستولى على قلعتها حيث كان يوجد ملك مصر بسمتيك، فقبض عليه ولكن لم يقتله وأثر أن يبقيه حيا ليموت فى رداء الذل والهوان. واقتحم الجيش الفارسي مدينة منف، وانطلقت الوحوش الكاسرة تفتك بكل من

يصادفها، وتهدم المعابد، وتحطم التماثيل، وتدمر البيوت، وتهتك الأعراض.. حتى تحولت منف إلى أطلال يخيم عليها البؤس..

استقر الأمر لقمبين، وبدأت عملية الانتقام والتنكيل بكل الذين شاركوا في حادث السفينة، وكان الحكم يقضى بقتل عشرة من الأشراف المصريين مقابل كل بحار أو جندى لقى حتفه في الحادث. ثم جاء الدور على ملك مصر ليلقى جزاءه، فجاءوا به في ثياب رثة وأجلسوه على مقعد هزيل على سبيل السخرية من عرش مصر. وأعلنوا على الملأ أن ملك مصر سوف يستعرض جيشه (!!) بينما جنود الفرس يسخرون ويتهكمون (!!)

## • وبدأ الموكب الحزين..

كانت المقدمة تضم كوكبة من بنات الأشراف المصريين في ثياب العبيد.. وقد انسدات شعورهن الشعثاء على وجوه ملطخة بالوحل.. ويحملن الجرار على روسهن.. ولمح الملك المصرى ابنته (نفريت) وهي تسير بينهن في خطوات ذليلة. وكان قمبيز يتوقع من بسمتيك أن ينهار ويبكي لمشهد ابنته وهي تمضي نحو مصيرها التعس، ولكن ملك مصر تماسك، وضبط أعصابه، ولم يذرف دمعة على ابنته وهي على هذه الصورة المهينة، وكل مافعله أن أحنى رأسه.

وأعقبه طابور الرجال يتقدمه ابن الملك ومن ورائه الفان من زهرة شباب مصر، والأغلال في أعناقهم، وفي فم كل منهم لجام (!!) وتحمل الملك الصدمة الثانية، وكظم غيظه، وخيب أمل الوحش الفارسي،ولكنه لم يصمد عندما حملق في الطابور فشاهد أحد كبار النبلاء المصريين وقد بلغ سن الشيخوخة وهو يجر ساقين منهكتين عاجزتين عن

مواصلة السير، على جسده أسمال بالية ويسأل الناس كسرة خبز يسد بها رمقه قبل أن يلفظ أنفاسه بينما قمبيز وزبانيته يتضاحكون.. عندئذ فقط انهار ملك مصر وأجهش بالبكاء.. وسمع العاهل الفارسي نحيب بسمتيك فتملكه العجب، ونهض إليه قائلا: إنني في دهشة من أمرك.. تبكي من أجل أحد رجالك.. ولاتبكي من أجل ابنتك وابنك؟!

فكان رد الملك المصرى: أى ابن قـورش.. إن خطبى أكـبـر من أن يستثير دموعى.. ولكن حين أرى رجلا ينزل من مرتبة الشرف والنبل إلى التسول وهو على حافة الشيخوخة.. فإن هذا يثير حزنى من أجله، ويستنزف دموعى.

## ● شعر شوقى:

يقال إن قمبيز تأثر من هذا الرد، فأمر بإخلاء سبيل بسمتيك إلى حين، ولكن مايهمنا في القصة أن هذا المشهد الدرامي أثار شاعرية أمير الشعراء أحمد بك شوقي فترجمه في تلك الأبيات:

لا رعاك التاريخ يايوم قسمبير

ولا طنطنت بك الأنب

يوم منفييس والبيلاد لكسيري

والملوك المطاعبة الأعسداء

يأمــر السـيف في الرقـاب وينهي

والصر على القددي إغرضاء

جيء بالملك العمرين نليمسلا لم تزلزل فـــــؤاده البـــاســاء يبــــــ الآل إذ يراح بهم في مـــوقف الذل عنوة وبجـــاء بنت فيجرعبون في السيلاسل تمشي أزعج الدهر عسريها والحسفساء فكأن لم ينهض به ودجها الدهر ولاسكار خلفها الأمسراء وأبوها الحظيم ينظركا رديت مسئلمسا تردى الإمساء أعطيت جـــرة وقــيل إليك النهسر قسومي كسمنا تقسوم النسباء فحمصشت تظهم الإباء وتحصمي الدمع أن تســـتــرقـــه الضـــراء والأعيادي شيواخص وأبوها بين الخطب صحصرة صحصاء فـــــأرادوا لينظروا دمع فــــرعـــون

وفرعدون ومصعصه العنقاء

يسال الجامع والساؤال بلاء

فبكى رحمة وماكان يبكى

ولكنم اراد الوفااء

#### • ناصبح أمين:

قلت لك منذ قليل إن ملك الفرس عفا عن ملك مصر وآثر أن يبقيه إلى حين، ربما ليكسبه إلى جانبه، ويضمن به سكوت شعب مصر واستقرار الأحوال فيها، ويقال إن هذه النصيحة قدمت إلى قمبيز من جانب أحد أعوانه وقد مر بنفس الظروف التي مر بها بسمتيك.

وهذا الناصح الأمين اسمه (كرويسوس) وكان ملكا على (ليديا) ايام قورش ودخل معه في حرب انتهت بهزيمته، ولكن قورش أبقاه إلى جانبه، وبذلك اشترى ولاءه، وأظهر كرويسوس عرفانه بالجميل لابن قورش فصحبه في حملة مصر، ونصح قمبيز أن يعامل بسميتك على هذه الصورة حتى يضمن له ولاء مصر، وعدم قيامها بثورة ضده، واستجاب قمبيز للنصيحة، ولكن ملك مصر لم يكن ليرضى الهوان، أو يقبل الذل، فأعلن الثورة، وعندئذ قتله قمبيز على أمل أن يقضى بذلك على الشعور المتأجج في نفوس المصريين. ثم مضى إلى حيلة جديدة وهي استمالة المصريين عن طريق التقرب إلى الهتهم. فقام بزيارة إلى وهي استمالة المصريين عن طريق التقرب إلى الهتهم. فقام بزيارة إلى من المعبد، وتأمين الموارد المالية للكهنة، ويروى هيرودت قصة تكشف من المعبد، وتأمين الموارد المالية للكهنة، ويروى هيرودت قصة تكشف من بربرية هذا العجيب المريض، فيقول إن قمبيز أمر جنده بفتح مقبرة ملك مصر السابق (عحموزة - أمازيس) وتقطيع جثته، ولكن التحنيط

كان ممتازا، وعجز الجند عن تقطيع الجثة، فأمر بحرقها، ويعزو هيرودت هذا الفعل الوحشى إلى رغبة قمبيز في الانتقام من أمازيس الذي خدعه وبعث إليه بالفتاة (نتيتاس) على أنها ابنته (نفريت).

#### • أذبال الخبية:

وعاد قمبيز إلى منف ليستقبل رسلاً كان قد أرسلهم إلى النوبة ليعرب للكها عن وده الحميم، ولكن ملك النوبة، الذى كان يعتبر نفسه ملكا على مصر رفض الدعوة، وقال للرسل: «إن ملككم رجل ظالم جاء ليستولى على بلادى، واستعبد شعبا لم يسبب له أذى، ورد إليه الهدايا والأساور والقلائد. وقال للرسل: إن لدينا قيودا أشد منها وأنكى.

وثارت نفس قمبيز لهذا الرد المفحم، وانتابته حالة الهياج فاستقر عزمه على احتلال النوبة، ولكن ما إن وصل بجيشه إلى الجندل الأول حتى أنهكه التعب والجوع، حتى اضطر الجند إلى إجراء القرعة بين كل عشرة رجال حتى يؤخذ أحدهم فيذبح ثم يطبخ ويأكله زملاؤه، وأدرك قمبيز خطورة المضى في غزو النوبة وهو على هذه الحالة فعاد إلى مصر يجر أذيال الخيبة، ويقال إن حالة الجنون التي عرفت عنه إنما بدأت أثناء حملة النوبة على أثر ضربة شمس. ثم ضاعفت الهزيمة من تأثيرها.

#### • حملة الصحراء:

ولم يركن قمبيز إلى الدعة والهدوء بعد الهزيمة التى منى بها فى حملة النوبة، وإنما جنح به خياله المريض إلى غزو واحة سيوة عبر الصحراء الغربية. وقد سبق أن ذكرت لك دوافع هذه الحملة، وكيف أن قمبيز أراد بها الانتقام من كهنة معبد آمون الذين أشاعوا ـ على لسان

آمون - أن قمبيز سوف يلقى الهزيمة النكراء إذا تجرأ على الذهاب إلى هناك، وكيف أن اليونانيين - أعداء الفرس الألداء - روجوا هذه الأسطورة للحط من شأن قمبيز، أو ربما لاستفزازه ودفعه إلى هاوية الهلاك.. وهو ماحدث بالفعل.

فقد غادر الجيش الفارسي الواحات الخارجية وهو مزود بكميات وفيرة من الزاد حتى لا يلقى مصير حملة النوبة. ويمم الجيش - وعلى رأسه قمبيز - الصحراء في اتجاه سيوة، وبعد مسيرة أربعة أيام، وذات يوم قائظ الحرارة، إذ بالطبيعة تكشف عن أسرارها، وهبت زوبعة هوجاء أحالت الصحراء إلى جحيم.. وبعد بضع ساعات هدأت العاصفة وسكتت الريح، فإذا بالجيش الفارسي كله مدفونا تحت الرمال. حتى قال المؤرخون إنه لم يفلت جندى واحد ليروى للناس أنباء هذه الكارثة التي كانت سببا في ازدياد لوثة الجنون عندما رأى الوحش الفارسي خمسين ألفا من جنوده يدفنون تحت الرمال.

## • مقتل أبيس:

وعاد قمبيز إلى منف وهو على هذه الحالة التعيسة فوجد المدينة تحتفل بعيد الإله (العجل - أبيس) فزاد سعارا، ورأى في هذا الاحتفال شماتة وسخرية من سوء طالعه، وأخذ يتسابل: كيف يغنى أهل منف ويرقصون بينما شباب الفرس قد هلكوا في الصحراء، وأمر باستحضار العجل أبيس، وسحب خنجره، وصوبه نحو بطنه، ولكن الضربة طاشت فلم تصب سوى فخذ العجل، وذعر الكهنة، وضحك قمبيز ساخرا منهم، ثم كرر الضربة حتى قتل العجل، ثم أمر بإبطال الاحتفال، ووقف مراسم التحنيط والجنازة ليفسد على المصريين معتقداتهم. وظل قمبيز يواصل أعماله الإجرامية حتى جاءته الأنباء

بحدوث اضطرابات داخلية في بلاده فارس، فأسرع بالعودة إليها بعد أن سمع لجنوده بنهب كل مايمكن أن تصل إليه أيديهم.. فحملوا معهم العديد من التماثيل والمقتنيات الذهبية. وانقضوا على المعابد المصرية يسرقون منها النفائس. وبينما هو في سوريا انتابته حالة الصرع فلم يجد الخلاص إلا في الانتحار.

وبعد أن هلك قمبيز خلفه على عرش فارس الملك (دارا) أو داريوس في المصادر اليونانية، فجاء إلى مصر عام ١٧٥ ق.م ليحاول إصلاح ما أفسده سلفه، ولكن عبثًا، فقد كان الجرح الذي تركه قمبيز أعمق من أن تعالجه بعض الإصلاحات، ولعل أهمها إعادة فتح القناة الملاحية بين البحر الأبيض والبحر الأحمر، وتنظيم الإدارة المالية، والتخفيف من قسبوة الضبرائب. ولكن كل هذه الراهم لم تفلح في إقناع المسريين بالسكوت على الاحتلال الفارسي، الذي كان نكبة فادحة بكل المقاييس، ولم يكن من السهل أن تطأطئ مصر رأسها لهذا الاحتلال السافر، ولم تخدع نفسها بالرضوخ للغاصب مقابل بعض إصلاحات أو إقامة بعض المعابد، ولهذا ظلت شبعلة الوطنية ملتبهية في القلوب، وهبت الثورات الوطنية في أنحاء الدلتا. لقد احتملت مصير مذلة الغزو على مضيض، واحتملت عريدة قمبيز وأعوانه وخلفائه وعدوانهم على حقوق المصريين وسخريتهم من عقائدهم، ونهبهم لقتنيات ألهتهم، واحتملت هذا كله وهي تكبت ألامها وضيقها، وظلت تكافح بكل ما تملك من قوة حتى تمكنت في النهاية من الخلاص من هذا الكابوس الأسود.. وبعد أن ابتلعتهم الصحراء المصرية في احشائها .. ولم يبق منهم سوى اسوا الذكريات.

# أول ثورة شعبية

«الدولة القديمة» في عرف المؤرخين تبدأ بالأسرة الأولى التي أقامها الملك مينا (نارمر) موحد القطرين، وتشمل عصر بناة الأهرام العظام، وفيها ظهرت معالم الحضارة المصرية في النقش والنحت والطب والهندسة والفلك وتأكدت وحدة البلاد، وعرفت مصر في تلك الفترة كوكبة من الملوك الأقوياء من أمثال زوسر وخوفو وخفرع وأوناس، وقد تربع كل منهم على رأس نظام حكم مركزي مطلق السلطات، ولكن.. مع نهاية الأسرة السادسة عام ٢٤٠٠ قبل الميلاد، بدأ الانحلال يدب في نظام الحكم، وضعفت سلطة الفرعون، واستقل حكام الأقاليم بما تحت أيديهم من إقطاعيات وأموال. وصارت كل مقاطعة كأنها مملكة صغيرة مستقلة، فانهارت سلطة الدولة المركزية، وفي أواخر عصر الفرعون بيبي الثاني ـ الذي حكم البلاد قرابة تسعين عاما ـ انحلت عُرا الوحدة الوطنية التي كافح الأسلاف من أجل تثبيتها، وعمت الفوضي أنحاء البلاد وتلاشي العدل وساد الظلم، وضاع القانون والنظام وانتشرت العصابات، وعم الانحلال الخلقي ولم تعد هناك حرمة للتقاليد الدينية.أو المعتقدات الموروثة. وانتهز المصريون هذه الفوضي فقاموا بثورة والمتقدات الموروثة. وانتهز المصريون هذه الفوضي فقاموا بثورة المعتورة ا

اجتماعية عارمة امتد أثرها أكثر من قرنين رزحت خلالهما البلاد تحت وطأة الدمار والخراب. وإذا كانت الوثائق التاريخية لم تقدم لنا تفاصيل دقيقة عن هذه الفترة المظلمة من تاريخ مصر، إلا أن الوثائق الادبية تكفلت بإلقاء الضوء على ظروف هذه الثورة، وترك لنا أدباء ذاك العصر صورا واقعية عن تلك النكبة التى حاقت بمصر، ووصفوا في عبارات مؤثرة وصادقة ويلات الخراب التي عاناها المصريون؛ ومن أهم هذه الأدبيات «تحذيرات نبى» التي صارت فيما بعد نموذجا أدبيا يدرسه التلاميذ في المدارس، أما مؤرخو المصريات فقد وجدوا فيها وثيقة تصف أول انقلاب اجتماعي عرفته مصر في أواخر عهد الدولة القديمة والذي يصف عالم الآثار سليم حسن بأنه يشبه حالة البلشفية المتطرفة التي عرفها العالم في العصر الحديث.

كاتب هذه الوثيقة الأدبية هو (إيبو - ور Ipu - Wer) وهو أحد المفكرين الاجتماعيين الذين عاصروا الثورة وحللوا أسبابها ودوافعها، وأعربوا عن حاجة البلاد الماسة إلى ظهور حاكم عادل يقاوم الظلم ويقتلع أسباب الفساد، وقد سجل أفكاره على بردية موجودة الآن في متحف ليون بهولندا.

وقد عكف علماء المصريات على ترجمة هذه البردية وتحليل محتوياتها. ومن هؤلاء العلماء الذين درسوا بردية (ايبو - ور) دراسة تحليلية دقيقة العلامة الأمريكي المعروف جيمس هنري بريستد، ونشرها ضمن كتابه (فجر الضمير).

وقبل أن أعرض عليك أراء بريستد فى هذه الثورة، أرى أن نسترشد بآراء العلماء المصريين. فالدكتور أحمد فخرى أستاذ التاريخ الفرعونى يرى أن نص البردية يرجع تاريخه إلى الأسرة التاسعة عشرة أو

العشرين - أى فى عصر الدولة الحديثة - الرعامسة - ولكنه منقول عن اصل لايمكن أن يكون قد كتب إلا فى فترة الاضطرابات نفسها، أى فى أخر الأسرة السادسة وذلك اعتمادا على لغة وأجرومية وبعض الميزات الأدبية فى كتابات ذلك العصر، وأنها جاءت على لسان شخص حكيم استطاع أن يصل إلى مقر الملك الذى لم يذكر اسمه، ويطلب منه العمل على إنقاذ البلاد مما تردت فيه، ويصف له حالتها السيئة فى لغة بليغة. وتصرف الحكيم المصرى يذكرنا بتصرف الحكيم الفارسى - العربى ابن المقفع الذى كتب (رسالة الصحابة) ووجهها إلى الخليفة المنصور دون أن يجرؤ على ذكر اسمه.

وقد اجتهد الدكتور فخرى فى تقديم ملخص لهذه الوثيقة الفرعونية مستخدما التعبيرات القديمة الواردة فى هذه البردية لوصف ماحدث فى مصر أثناء الثورة.

#### • مصيبة عظمى:

اما عالم الآثار سليم حسن فيرى أن العهد الذى حدث فيه هذا الانحلال في نظام الحكم لابد أن يكون في نهاية الدولة القديمة، وذلك أنه في ختام الأسرة السادسة (٢٥٠٠ ق.م) اختفت مصر عن الأعين فجأة. وصارت في ظلمة كأن مصيبة عظمي قد نزلت بها، وأن الملك المسن الذي كأن يخاطبه الحكيم يتفق تماما مع الحقائق التاريخية لأن الملك الذي اختفت معه الدولة القديمة عن أعيننا لايكون إلا الملك «بيبي الثاني» الذي جلس على العرش في السنة السادسة من عمره وحكم مدة أربعة وتسعين عاما، كما نقل عن المصريين أنفسهم. ويبدأ متن البردية بوصف البؤس العام الذي حل بالبلاد من سرقة وقتل وتخريب

وقحط، وتشريد الموظفين وتفكك الإدارة، والقضاء على التحارة الخارجية، وغزو الأجانب البلاد، وتولية الغوغاء مراكز الطبقة العليا، فيذكر الحكيم: إن أهالي الصحراء قد حلوا مكان الصبريين في كل مكان، وأصبحت البلاد ملأي بالعصابات حتى إن الرجل كان بذهب ليحرث أرضه ومعه درعه. وشحبت الوجوه، وكثر عدد المجرمين، ولم يعد هناك رجال محترمون، وفقد الناس الثقة في الأمن، على الرغم من فيضان النيل فإنهم أحجموا عن الذهاب لفلاحة أراضيهم خشية اللصوص وقطاع الطرق، وصارت النساء عاقرات ولم يعد هناك محل بسبب إعراض الإله «خنوم» - إله التناسل عن هذا العمل غير المجدي، وأصبح المعوزون بمتلكون أشباء ثمينة، بينما الأشراف بمدون أيدبهم بالسؤال. ثم إن القلوب صارت مكلومة، والوباء أنبث في كل الأرض، والدم أريق في كل مكان، وكثر عدد الموتى حتى أصبحت جثثهم من الكثرة بحيث استحال دفنها، وإذا فإنها القيت في الماء كالماشية النافقة، وبات أصحاب الأصل الرفيع مفعمين بالحزن، بينما امتلا الفقراء سرورا، وكل بلدة تنادي بإقصاء أصحاب الجاه وصارت الأرض تدور كعجلة صيائع الفخار ـ بالعكس ـ وأصبح اللص صياحب ثروة، وتحول النهر إلى دماء عافتها النفوس، ودمرت البلاد، وصار الوجه القبلي صحراء جرداء، وأصبحت التماسيح في تخمة بما قد سلبت، وانتشر حفارو القبور في كل مكان بسبب كثرة الموتى، وظهر الذهب والياقوت والفضة على جيد الجوارى بينما تمشى النبيلات في أسمال بالية يسألن الناس بعض الطعام، وامتنع الناس عن دفع الضرائب، وصارت الخزينة خاوية واختفى الضحك، وساد الحزن طول البلاد وعرضها ممزوجا بالأسي، وكره الناس الحياة حتى أصبح كل واحد يقول:

«ياليتنى مت قبل هذا» والأطفال الصغار يقولون: «كان يجب عليه ألا يجعلنا على قيد الحياة» والأطفال المواليد يلقون على قارعة الطريق، وانتزعت موميات علية القوم من مقابرها والقيت في الطريق العام، والقي المواطنون على أحجار الطواحين واضطرت سيدات الطبقة الراقية إلى العمل الشاق في حرارة الشمس، وتحولن إلى جوار، وأصبح الرجل الأحمق يشك في وجود (الإله) فيقول: «إذا عرفت أين يوجد الإله قدمت له قربانا، وصار الرجل يقتل أخاه من أمه، والطرق مهددة. واللصوص يكمنون في الحشائش حتى يأتي المسافر في ظلام الليل ليسلبوا منه حمله ثم يضربونه بالعصى حتى يقطع نفسه ثم يذبح ظلما، وأتلفت المصاصيل، وأصبح القوم يأكلون الحشائش. ويخطفون القانورات من أفواه الخنازير، وسلبت أسرار التحنيط، ونهبت الإدارات الحكومية، وذبح الموظفون. وصار القوم يطئون يأقدامهم قوانين قاعة المحكمة».

## ثورة الفلاحين:

ويمضى الحكيم فى وصف المصائب التى حلت بمصر والتى تفوق ما سبق.. عندما انهارت الملكية، انتصر العامة، لقد اغتصب الفقراء القبر الملكى وأصبح الملك - الذى دفن كصقر - يرقد على نعش وأفشيت الأسرار الملكية، وأصبح مقر الملك رأسا على عقب، واغتصب الناس التوابيت والمدافن، وألقى بجثث الموتى على قارعة الطريق.

وطرد حكام البلاد وأصبحوا ينامون فى المخازن، وأصبح من كان ينام أعزب بسبب الفقر يجد الآن سيدات نبيلات ومن كان لايملك شيئا صاحب ثروة ويمتدحه الأمير تملقا، ومن كانت تشاهد وجهها فى الماء

صاحبة مراة، وأصبح القصابون يغشون الآلهة فيقدمون إليهم ذبيحة من الأوز بدلا من الثيران، وبات الناس كالقطيع المذعور من غير راع.

أما الماشية فهى تجول ولا أحد يعنى بها وكل إنسان يأخذ منها ما يريد، وأضحى الرجل يذبح بجوار أخيه فيتركه لينجو بنفسه، ولم يعد هناك صانع يعمل لأن العدو قد حرم البلاد حرفها. واختل حبل الأمن وأصبح رجال الأمن في مقدمة الناهبين، وكانت كل مدينة تقول: «فلنطرد بعضنا منها». ومما زاد الحالة سوءًا أن عصابات البدو الذين كانوا يسكنون على حدود مصر في الشرق وفي الغرب انتهزوا الفرصة فأخذوا يتدفقون على قرى الدلتا وينهبون ما يجدونه مع الناس، ولم يعد أخ يثق في أخيه أو صديق في صاحبه.

ويعلق الدكتور احمد فخرى على هذه الأحداث فيقول: إذن لقد انتقم الشعب، وثار الفلاح الصابر المطيع عندما وجد الظلم قد ازداد، ثار ثورته الجامحة فلم يبق على شيء، ولم يفرق بين معبد لإله او ديوان للحكومة، او قصر لغنى، او مخزن للدولة، او قبر دفنوا فيه حليا مع صاحبه، ولكن مثل هذه الحالة لا يمكن أن تستمر إلى الأبد. فلابد للناس من أن يعودوا إلى الهدوء بعد الثورة وأن يحاولوا خلق مجتمع ونظام جديدين، وإذا كانت الحقول قد خربت، وتعكرت مياه النيل بلون الدم وملئت بجثث الموتى، كان لابد للناس أن يهدوا وأن ينتجوا ليعيشوا ولم يعد الشعب يجد من يصب عليه مزيدا من غضبه، أو شيئا يعيشوا ولم يعد الشعب يجد من يصب عليه مزيدا من غضبه، أو شيئا الزعامة والمشورة ليخرجوه إلى حياة جديدة لأن الهدم سهل وميسور، أما البناء فيحتاج إلى خبرة ومران، ومضت فترة طويلة قبل أن تعود مصر إلى ما كانت عليه.

#### • حاكم عادل:

أما العلامة جيمس هنرى بريستد فقد نظر إلى الوثيقة على أنها نتاج عصر كان يتطلع إلى ظهور حاكم عادل روف، وكان من بين الحكماء الذين كانوا يبشرون بمقدم هذا الملك العادل، الحكيم «إيبو ور»، وهو أحد الأنبياء الاجتماعيين الذين عاشوا في ذلك العصر، وقد ألف مقالا في شكل تمثيلي مؤثر لم يقتصر فيه على اتهام أهل عصره، بل ضمن مقاله أيضا وصايا اجتماعية يرمى من ورائها إلى إيجاد نهضة يتجدد بها الأمل أيضا إلى ترقب عصر ذهبي، يتحقق فيه الإصلاح المنشود.

ويبدأ المقال التمثيلى بأن يقوم الحكيم «إيبو ور» بإلقاء اتهام مفعم بالغضب عن حالة البلاد أمام الملك وبحضور حاشيته، وينتهى بالنصيحة والتحذير من إهمال الإصلاح، ويلى ذلك رد قصير من الملك، ثم ينتهى المقال بتعقيب قصير للحكيم المذكور على الرد الملكى.

وتبدأ محتويات الاتهام بإلقاء نظرة ثاقبة على نظم الحياة لأهالى مصر، فيجد أن كل شيء قد أل إلى الفوضى، فالحكومة شلت حركتها تقريبا، ويرجع السبب في سوء النظام إلى حالة الهياج والفتن الداخلية. يضاف إليها أهوال الغارات الأجنبية، وبعد أن صارت أملاك مصر فريسة لسوء النظام والفتنة الداخلية، صار رجالها عاجزين عن صدغزوات الآسيوبين عند شرق الدلتا.

وحاق الهلاك بالأملاك المصرية.. «انظر إلى الذى يحصد المحصول تجده لا يعرف عنه شيئا، ولم يحرث الأرض يملأ أهراءه - مخازن غلاله والحروب الداخلية لا تأتى بضريبة ومائدة بيت المال خاوية» وفي الحق أن البلاد كانت تدور على عقبها (أي أن نظام الأشياء مقلوب رأسا على عقب)، وهكذا انقلبت الأوضاع فمن كان لصا صار رب ثروة.

لقد وضع الحكيم «إيبو - ور» أمامنا صور تغير الأحوال بالنسبة لأفراد معينين وطبقات خاصة من المجتمع، فيضاهى فى الفقرة الواحدة بين الماضى والحاضر، فيقول: «انظر إن الذى لم يكن يملك زوجا من الثيران صار الآن صاحب قطيع منها، وذلك الذى كان لا يجد ثورًا لحرث أرضه صار الآن يملك قطيعا» ولاشك أن للانحطاط الخلقى شأنا فى ذلك الخراب الشامل الذى حاق بالبلاد، وإن كان لم ينص صراحة على أنه هو السبب الظاهرى لذلك البؤس العام، إذ نراه يقول: «إن المتحلى بالفضائل يسير وهو محزون. وإن «العدالة» موجودة فى البلاد باسمها فقط، وما يلقاه الناس حينما يلتجئون إليها هو العسف. على أنه لم يكن فى مقدور ذلك الحكيم أن يشاهد كل ذلك دون أن تثور عواطفه، فكان بدوره متأثرا تأثرا عميقا لتلك الكارثة العامة، ويطلب من الله أن يقضى على كل شىء إذ يقول: «ليت الناس يفنون، فلا يحدث حمل ولا يقضى على كل شىء إذ يقول: «ليت الناس يفنون، فلا يحدث حمل ولا

وكان ذلك الحكيم يقرع نفسه لأنه لم يسع من جهته لإنقاذ ذلك الموقف من قبل إذ يقول: «ليتنى رفعت صوتى فى ذلك الوقت حتى كنت أنقذ نفسى من الألم الذى أنا فيه الآن. فالويل لى لأن البؤس عم فى هذا الزمان»

## • طريق الإصلاح:

ولأن «إيبو ور» كان فى شدة التأثر لتلك الحال المونسة التى صورها، لم يشأ أن يتخلى عن أهل الجيل الذى عاش فيه، بل عمد فى النهاية، كما كان منتظرًا إلى إظهار السبب الذى يدعو إلى الأمل حتى نصل إلى أهم فقرة فى جميع مقال ذلك الحكيم، وهى تعتبر من أروع ما دون فى كل الأدب المصرى القديم، على حد تعبير بريستد.

فنى هذه الفقرة العظيمة يتطلع ذلك الحكيم إلى المستقبل فيتوقع إعادة البلاد إلى سيرتها الأولى، وذلك فى نظره ـ بلا نزاع ـ نتيجة طبيعية للنصائح الإصلاحية التى كان قد فرغ من غرسها فى قلب مواطنيه، فهو يحلم بالحاكم الأمثل الذى يتوق إلى قدومه، وهذا الملك المثالى الذى قد حكم مصر فى يوم من الأيام باسم إله الشمس «رع»، ولما كان ذلك الحكيم يرى فى سلطته المقدسة العصر الذهبى، فإنه يوانن بينه وبين الحكم الغاشم الذى ترزح تحت عبئه البلاد فى عصره، فنراه يقول:

«فهو يطفى» لهيب الحريق الاجتماعى ويقال عنه إنه راعى كل الناس. ولا يحمل فى قلبه شرا، وحينما تكون قطعانه قليلة العدد فإنه يصرف يومه فى جمع بعضها إلى بعض وقلوبها محمومة من الحزن، ليته عرف أخلاقها فى الجيل الأول، فعندئذ كان فى مقدوره أن يضرب على بذرتهم هناك وعلى ورائتهم.. فأين هو اليوم؟ هل هو بطريق المصادفة نائم؟.. انظر أن بأسه لا يرى..»

فنجد في ذلك صورة الملك الأمثل، وهو الحاكم العادل الذي لا يحمل في قلبه شرا. وهو الذي يجول بين رعيته كالراعي يجمع شتات قطيعه» المتناقض الظمآن، إن مثل ذلك الحاكم العادل الذي تجدله نظيرًا في حكم نبى الله «داوود» عليه السلام عند العبرانيين قد حدث، ويمكن أن يحدث ثانية، على أن عنصر الأمل في ظهور الملك الصالح المنتظر كان في نظره أقرب من حبل الوريد، بل كان محققا عنده كما تدل الكلمات الختامية التي قال فيها: أين هو اليوم؟ هل هو بطريق المصادفة نائم؟ انظر إن بأسه لا يرى.

ويضيف بريستد من عنده إلى الجملة الأخيرة لفظى دحتى الآن».

وعندما انتهى الحكيم من خطابه الطويل أجابه الملك بنفسه على أقواله، غير أن أقوال الملك لم تصل إلينا بسبب تأكل البردية في هذا الجزء.

#### ● العصر الجديد:

ويبدو أن فكرة الحلم بالملك العادل الذى يمحق الظلم ويرفع راية الحق كانت قد انتشرت بين علماء مصر فى العصور القديمة. إذ يقدم لنا بريستد فى كتابه (فجر الضمير) مقالا لحكيم آخر من عصر الأسرة الرابعة كان يجول فى ذهنه شخصية الملك المنتظر الذى سيكون فاتحة للعصر الجديد المنتظر.

أما هذا الحكيم الآخر فاسمه «نفرر وهو» وكان يعمل كاهنا مرتلا. ويقول إنه ألقى خطبته أمام الملك «سنفرو» والد خوفو صاحب الهرم الأكبر. وهذه البردية موجودة الآن في متحف مدينة ليننجراد الروسية. وعثر عليها عالم المصريات «جولنيشف» سنة ١٩١٣.

يبدأ «نفرر وهو» بالمقدمة التاريخية ثم يصف الخراب والفوضى عن طريق المونولوج الداخلى إذ يحدث نفسه قائلا: «انصت ياقلبى وانع تلك الأرض التى فيها نشأت. لقد أصبحت هذه البلاد خرابا، فلا من يهتم بها، ولا من يتكلم عنها، ولا من وزرف يزرف الدمع. فأى حال عليها تلك البلاد؟ لقد حجبت الشمس فلا تضئ حتى يبصر الناس».. وقد كان من جراء تعطيل أعمال الرى العظيمة العامة أن «أصبح نيل مصر جافًا فيمكن للإنسان أن يخوضه بالقدم، وصار الإنسان عندما يريد أن يبحث عن ماء (يعنى النهر) لتجرى عليه السفن يجد طريقه قد صار

شاطئا، والشاطئ صار ماء. وكل طيب قد اختفى، وصارت البلاد طريحة الشقاء بسبب طعام البدو الذين يغزون البلاد. وظهر الأعداء فى مصر، فانحدر الآسيويون إلى مصر. وسأريك البلاد وهى مغزوة تتأم، وقد حدث فى البلاد مالم يحدث قط من قبل... فالرجل يجلس فى عقر داره موليا ظهره عندما يكون الآخر ينبح بجواره.. سأريك الابن صار عدوا، والأخ صار خصما، والرجل ينبح والده وكل الأشياء الطيبة قد ولت.. والبلاد تحتضر.. وأملاك الرجل تغتصب منه، وتعطى للأجنبى.

وبعد ذلك يتحول «نفرر وهو» من غير تردد معلنا قدوم الملك الذى سيخلص مصر من أزمتها فيقول: سيأتى ملك من الجنوب اسمه «أميني» وهو ابن امرأة نوبية الأصل وقد ولد فى الوجه القبلى، وسيتسلم التاج الأبيض، ويلبس التاج الأحمر، فيوحد بذلك التاج المزدوج، سينشر السلام فى الأرضين (يعنى مصر) على الوجه الذى يحبه أهلها. وسيفرح أهل زمانه، وسيجعل ابن الإنسان اسمه باقيا أبد الأبدين، أما الذين كانوا قد تأمروا على الشر ودبروا الفتنة فقد أطبقوا أفواههم خوفا منه. والأسيويون سيقتلون بسيفه، واللوبيون سيحرقون بلهيبه، والثرار سيستسلمون لنصائحه، والعصاة سيخضعون لبطشه، وسيخضع المتمردون للصل - الأفعى - التي على جبينه، وسيقيمون وسيقيمون مسور الحاكم، حتى لايتمكن الآسيويون من غزو مصر، وستعود العدالة «ماعت» إلى مكانها، والظلم ينفى من الأرض، فهنيئا لمن سيرى ذلك ومن سيكون من نصيبه خدمة ذلك الملك».

## • النظام الداخلي:

وقد حدد «نفرر وهو» اسم الملك المنتظر «أميني» وهو اختصار اسم الملك «أمنمحات» المؤسس العظيم للأسرة الثانية عشرة، والمصلح الذي

أعاد توطيد سلطان مصر حوالى سنة ٢٠٠٠ ق.م. وقد ذكر عنه فى نقش تاريخى بعد ذلك العصر بثلاثة أجيال أنه «قد محا الظلم لأنه أحب العدل كثيرا «يعنى ماعت» وقد كان عرافنا هنا واثقا من أن بطله «أمنمحات» سيستولى على التاجين اللذين يرمزان لحكومة البلاد الموحدة: مصر السفلى ومصر العليا وأنه سيفتتح عصرا جديدا وسيقوم بعملين من شأنهما إنقاذ مصر من كبوتها وهما:

أولا: القضاء على المغيرين الأجانب وإعداد البلاد لدفع الغارات المقبلة.

ثانيا: إصلاح النظام الداخلي.

● فهل تحققت هذه النبوءات؟ وهل عادت العدالة «ماعت» لتبسط سلطانها من جديد وتعيد المثل العليا القديمة للأخلاق الفاضلة؟

يجيب بريستد بأن الحلم لم يتحقق تماما، ذلك أن «أمنمحات» - وإن كان حقا من كبار الإداريين في العالم القديم، وقد استطاع بما وهبه الله من فطنة عظيمة أن يعيد ذلك النظام القديم بقدر ما سمحت له الأحوال - إلا أن الظروف حتمت عليه أن يتخذ جهازه الحكومي من الرجال الذين ترعرعوا وشبوا في عهد الانحطاط الذي جاء عقب عصر الأهرام، وأشربت قلوبهم بطبيعة الحال الارتياح إلى الفوضى والفساد اللذين هوى إلى حضيضهما الشعب المصرى خلال عدة أجيال بل قرون.

وقد كان الملك «أمنمحاتُ» نفسه يشعر بهذه الحقيقة، إذ أنه وجد بعد حكم طويل ناجح امتد أكثر من جيل من الزمان، أن عدم ثقة الناس التي

كان يحس بها الملك المسن طوال حياته، حقيقة لا مراء فيها، لمسها لمسا عندما حاول البعض اغتياله، وحينما بدأ يشعر بوطأة كبر السن وجّه إلى ابنه «سنوسرت» نصيحة مختصرة قال فيها: «انصت لما أقوله لك، حتى تصير ملكا على البلاد وحتى تصبح حاكم الشاطئين، وحتى يكون في مقدورك أن تزيد في خيرات البلاد: قو نفسك أمام جميع رعاياك، لأن الناس يصغون لمن يرهبهم، ولا تقتربن منهم على انفراد، ولا تملأن قلبك بأخ، ولا تعرفن صديقا، ولا تتخذن لنفسك خلانا تضع فيهم ثقة لا نهاية لها، وحينما تنام حافظ بنفسك على قلبك، لأن الإنسان لا يجد أنيسا يوم الكريهة، لقد أعطيت السائل، وأطعمت اليتيم، وقبلت الحقير العظيم في حضرتي، غير أن الذي أكل زادى قد عصاني، ومن مددت له يدى قد بعث فيها الخوف».

وهذه الصورة التى تدل على سوء الظن بالناس المفعم بالتشاؤم قد أعقبها الملك بقصة محاولة اغتياله، وهى حادثة تفسر إلى حد ما شدة سخط ذلك الملك المسن الحانق على العالم، وعدم اغتراره بالمظاهر.

مراجع البحث

<sup>●</sup> مصر القديمة (الجزء الأول): تأليف: سليم حسن.

<sup>●</sup> مصر الفرعونية: تأليف أحمد فخرى.

<sup>●</sup> فحر الضمير: تأليف جيمس هنري بريستد.

## الفلاح الفصيح

«الفلاح الفصيح» هو أشهر فلاح مصرى على امتداد تاريخ مصر الطويل، وقصته هى أبلغ وأروع ما أبدعه الأدب المصرى القديم، ورغم مرور القرون فلايزال اسم «الفلاح الفصيح» يتصدر قائمة مشاهير الفلاحين المصريين الذين عبروا عن تعاسة قومهم، وسوء حالهم وضعفهم، أمام طغيان البيروقراطية، وظلم الحكام، وتعسف رجال السلطة، وجبروت جباة الضرائب، تراهم فى أسمالهم البالية، وفقرهم المدقع فتحسبهم غرباء فى وطنهم، أو عبيدا ضربت عليهم الذلة والمسكنة.

وظل الفلاح الفصيح، منذ العصر الفرعوني، نمطا يتكرر في كافة مراحل التاريخ المصرى، واستطاع الأدب أن يستنطق الفلاح المصرى ليبوح بما تختزنه روحه من آلام وأحزان وأفراح وسخرية وتهكم.

فى العصر العثمانى قدم لنا الشيخ عبد الفتاح بن محمد بن عبدالجواد بن خضر الشربينى، صورة وصفية عن حال الفلاحين المصريين وماعانوه من الوان العبودية والقهر تحت حكم العثمانيين، ولم

يكن من اليسبير على أدب ذلك العصير أن يصف هذه المعاناة بقلم صريح.. وإلا كان جزاؤه قطع الرقاب.. فلجأ إلى الرمز، وابتدع شخصية (أبو شادوف) في صورة هزلية (لأن النفوس الآن ـ يقول المؤلف الشيخ الشربيني، متشوقة إلى شيء يسليها من الهموم، ويزيل عنها الغموم) ويعلق الدكتور شوقي ضيف على هذه العبارة فيقول: أكبر ظنى أن هذه الهموم والغموم التي يشير إليها الشربيني، إنما هي ما كان يصبه العثمانيون وأحلافهم الماليك على روس المصريين من أسواط العذاب، ودائما نجد مصر حينما يجثم على انفاسها كابوس دولة غاشمة تنفس عن همها وغمها بالفكاهة الساخرة على نمطما صنع الشربيني، وهو لا يتخذ من شخصية بعض الحكام العثمانيين أو الماليك ما يريد من هزل وسخرية، فقد كان العثماني قاسيا، وكان الناس لا يستطيعون أن يعرضوا فيه لحاكم بالتشهير، فضلا عن الفكاهة والتندير، ومن أجل ذلك ارتد الشربيني إلى الشعب يصور ما هو عليه من فقر وجهل، في أسلوب لاذع من السخرية والتهكم، وقد صور أثناء ذلك ظلم الجباة والملتزمين والكشاف ومن يجمعون الأموال والضرائب، كما صور نظام السخرة حيث كان اللتزمون يسخرون أهل الريف في «الوسايا» بدون أجر ولا ما يشبه الأجر.

ولسنا الآن بصدد الحديث عن (أبو شادوف) رمز الفقر والحرمان والجهل والتخلف، والذي يصر على استخدام (الشادوف) الذي توارثه عن أجداده معرضا عن استخدام أساليب الري أو الزراعة الحديثة، ولكن حديثنا هنا عن الجد الأكبر لأبي شادوف وغيره.. وأعنى به (الفلاح الفصيح) الذي رفض الخنوع والذل، وأبي أن يسكت على حقه، المغتصب، وأخذ يلاحق الغاصب في كل مكان، ويصب في مسامعه

كلمات التقريع والتعنيف دون خوف أو وجل، حتى وصلت قصته إلى أكبر رأس فى الدولة، فتملكه الإعجاب والدهشة من شجاعة هذا الفلاح البسيط ومثابرته على المطالبة بحقه فى عبارات بليغة وأسلوب رصين،ورغم اقتناعه بعدالة قضيته وضرورة إنصافه، إلا أنه رأى أن يؤجل الفصل فى قضيته حتى يستزيد من سحر بيانه، وطلب الفرعون من وزيره أن يرعى أسرة الفلاح الفصيح سرا، حتى لا يجوع أطفاله طوال الفترة التى كان يلقى فيها خطبه وقد بلغت تسع خطب حفظها لنا تاريخ الأدب الفرعوني.

#### • مصادر القصية:

وترجع قصة (الفلاح الفصيح) إلى عهد الملك (خيثى) أحد ملوك هيراكليوبوليس (إهناس المدينة) في نهاية الألف الثالثة قبل الميلاد. وظلت مطوية في البرديات إلى أن كشف الستار عنها علماء «المصريات» الأوروبيون. وفي ذلك يقول عالم الآثار المرحوم سليم بك حسن: إن القصة وصلت إلينا في أربع نسخ يرجع عهدها إلى عصر الدولة الرسطى (أي بعد عدة قرون من زمن حدوثها) وقد عنى بترجمتها والتعليق عليها كل من:

- العالم الألماني فوجلزانج.
- العالم الانجليزي جاردنر.

هوترجمها كذلك (إرمان) في كتابه (أدب المصريين القدماء) نقلا عن دروكلمان الألماني.

● هنرى بريستد في كتابه (فجر الضمير).

#### . ● ماكس بيبر في كتابه (الأدب المصري).

ولكن لم يذكر سليم حسن ـ الذى نقل تفاصيل القصة إلى العربية ـ شيئا عن النسخ الأربع التى أخذ عنها العلماء الغربيون. أو الأماكن التى توجد فيها النسخ الأربع حاليا..

وقبل أن أسرد عليك تفاصيل القصة يهمنى أن أعرض عليك تعليقات بريستد وهو بصدد التعليق على الظروف التي عاش فيها الفلاح الفصيح وصراعه ضد فساد كبار الموظفين، وكيف وقعت أحداثها على مشهد من القصر الملكي. وكيف تعرض الفلاح للاضطهاد من جانب موظف فاسد الأخلاق في ضيعة «المدير العظيم لبيت الملك»، مما يدل على أن الوظيفة الكبيرة ذات المرتب الضخم لم تغرس في نفس صاحبها العدالة، ولم تجنب الفقير شيئًا من اضطهاد رجال الحكومة له، وإليك تعليق بريستد:

«من الأمور الشائقة أن نرى ذلك المفكر المصرى القديم الذى كتب قصة الفلاح الفصيح منذ ٤٠٠٠ سنة. وهو يجاهد ليظفر على تلك العقبة الكاداء.. عقبة فساد الحكم التى بقيت منذ ذلك العصر من أعقد المسائل المستعصية على الحكام في الشرق وهي في الواقع مسألة لم يمكن حلها حلا كاملا للآن في مصر الحديثة حتى بعد وجودها تحت الإدارة الانجليزية الحاذقة المجرية». ولا ننسى أن بريستد وضع مؤلفه هذا وقت أن كانت مصر تحت الاحتلال البريطاني. وإشارته ليست في حاجة إلى دلالة على سوء جهاز الحكم في مصر حتى بعد إدخال أساليب الإدارة الحديثة في مصر.

## • سارق الحمير:

ونعود إلى القصة ومجملها أن فلاحا من وادى النطرون اسمه دخنوم انوب، وجد أن مخزون بيته من القمح أوشك على النفاد، فحمل قطيعا من الحمير بحاصلات قريته، وسار به نحو مدينة «إهناسية» الواقعة بالقرب من مدخل الفيوم، ليبيع حاصلاته من الملح والنطرون ويشترى بثمنها غلالا.. وكان الطريق يحتم عليه المرور أمام بيت رجل صاحب نفوذ يدعى «تحوتى ناخت» ويعمل تحت إدارة الشريف «رنزى» الذى كان يشغل منصب «المدير العظيم لبيت الفرعون»، وكانت إهناسية مقرا للملك، ورأى «تحوتى ناخت» وهل يطل من شرفة بيته قطيع الحمير وهو يقترب، فقرر الاستيلاء عليه عنوة واغتصابا، وببر لذلك حيلة تبرر الاغتصاب وتضع الفلاح الفقير في موضع المعتدى، فأمر أحد الخدم بأن يسرع بإحضار ثوب من نسيج الكتان ويفرشه بعرض الطريق حتى يغطيه كله، من حافة حقله المزروع قمحا، إلى حافة الترعة، بحيث يضطر الفلاح وحميره إلى خوض حقل القمح فيصير معتديا (!!).

## • وهذا هو ما حدث:

أخذ الفلاح يتقدم في سيره «على الطريق العامة لكل الناس» فلما وجدها مسدودة بقماش الكتان، لم يجد مفرا من المرور محاذيا حافة حقل القمح، وعندئذ التقم أحد الحمير حزمة من سيقان القمح فتهيأت الفرصة المدبرة التي رسمها «تحوتي ناخت» الماكر، وأمر بضبط وإحضار الفلاح ليلقي جزاء عدوان حماره على حقل القمح. فتقدم الفلاح إلى تحوتي ناخت مقدما له الاحترام والخضوع ولكن بما لا يحط من كرامته، فما كان من «تحوتي ناخت» إلا أن زمجر وشخط. وأمر بالقبض على الحمير وإيداعها زريبة بيته، عندئذ أدرك الفلاح نوايا

الموظف، فحاول أن يشرح له - فى أدب واحتشام - الظروف التى حتمت عليه المرور فى حقل القمح، وانبرى فى احتجاج جرى، فقال: إن طريقى مستقيمة، وقد سدت أمامى بقماشك.. وعلى ذلك سرت بحميرى على تلك الحافة.. أتغتصب حميرى لأن واحدا منها التقم حزمة من سيقان قمحك(!!) إنى أعرف رب هذه الضيعة «رنزى بن مرو».. مدير البيت العظيم، وأعرف أنه هو الذى يقضى على كل سارق فى أنحاء هذه البلاد.. فهل يجوز أن أسرق فى ضيعته؟».

عندئذ اغتاظ «تحوتي ناخت» من جسارة الفلاح، فانتصب واقفا وانهال عليه بالضرب، غير مبال بصراخه واحتجاجاته، وظل الفلاح رهين بيت الموظف الظالم دون أن يكف عن المطالبة بحقه واسترداد حميره، ويزداد ألمه كلما تذكر أنه ترك أطفاله بدون زاد يكفيهم، فصمم على رفع شكواه إلى «مدير البيت العظيم» نفسه الذي حدثت الواقعة في ضيعته، وشجعه على ذلك ما أشيع عن «مدير البيت العظيم» من حب للعدالة حتى صار مضرب الأمثال في عدالته. فقرر أن يرفع ظلامته إليه، ولاحت له الفرصة الذهبية عندما رأى «رنزي» وهو يهبط من قصره ليركب قاريه في طريقه إلى قاعة العدل، عندئذ صاح الفلاح الفصيح: يا مدير البيت العظيم، يا أعظم العظماء، ياحاكما على من فني وما هو باق.. وإذا ذهبت إلى بحر العدل وسبحت عليه في نسيم رخاء، فإن الهواء لن يمزذ قلعك، وقاريك لن يتباطأ، ولن يحدث لصاريك أي ضرر، ومرساك لن تكسر، وقاربك لن يغوص حينما ترسو على الأرض، ولن يحملك التيار بعيدًا، وإن تذوق أضرار النهر، وإن ترى وجها مرتاعا، والسمك سيئتي إليك، وستصل يدك إلى أسمن طائر، وذلك لأنك أب لليتيم، وزوج للأرملة، وأخ لتلك التي قد نبذت، دعني أجعل اسمك في هذه الأرض يتفق مع كل قانون عادل، فتكون حاكما خلوا من الطمع

والشره، وشريفا بعيدا عن الدنايا، ومهلكا للكذب، ومشجعا للعدل، ورجلا يلبى نداء الستغيث، إنى اتكلم.. فهل لك أن تسمع أقم العدل أنت أيها المدوح، أقض على فقرى، أنظر إنى مثقل بالحمل، جربنى، أنظر إنى في حيرة..

## • استخفاف وانحياز:

وكان من الطبيعيى ان تسترعى خطبة الفلاح اسماع «مدير البيت العظيم» فأصغى إليه بضع لحظات فى أثناء مسيره لركوب قاريه، ثم ارسل باحد خدمه لياتيه بنبا ذلك الفلاح، فلما رجع الخادم أخبر سيده عن السرقة التى ارتكبها «تحوتي ناخت». ولم يسع «مدير البيت العظيم» إلا أن يعرض القضية على حاشيته من كبار الموظفين، فما كان جوابهم إلا الاستخفاف والانحياز إلى جانب زميلهم اللص، ضد الفقير المجنى عليه، وقالوا: إن القضية يحتمل أن تكون قضية فلاح سدد الضرائب إلى رئيس غير رئيسه على سبيل الخطأ.. وأن «تحوتى ناخت» استوفى حقه فى الضرائب من متاع الفلاح (!!) ثم قالوا وقد انتابتهم نوبة الاستعلاء والتجبر: «عل يعاقب زميلنا «تحوتى ناخت» بسبب قليل من النظرون والملح..؟» ولم يتطرقوا بتاتا إلى ذكر الحمير التى اغتصبها زميلهم الحرامى.. قوة واقتدارا (!!).

وكان الفلاح يسمع ويرى انحطاط كبار الموظفين، واتفاقهم على الباطل ضد الحق، وإخفاءهم الحقيقة عن «مدير البيت العظيم» الذي كان يتابع الموقف في صمت.

وقد علق «بريستد» على هذا المشهد فقال: إنه يمثل لنا ذلك الطابع الذي طبعت به عصور كاملة من التاريخ الاجتماعي في الشرق. فمن ناحية نرى تلك الطائفة المنعمة من أتباع ذلك

الرجل العظيم بما نشأوا عليه من الطاعة والملق، وهم في ذلك يمثلون الطراز الغالب في طبقة الموظفين. هذا من جهة، ومن جهة أخرى نشاهد صورة ذلك الفلاح التعس الذي لا صديق له ينصره، وقد اغتصب متاعه، فتتمثل فيه صورة مؤثرة للمطالبة بالعدالة الاجتماعية، وهذا المنظر يعد من أقدم الأمثلة الدالة على المهارة الشرقية في تصوير المبادى، المعنوية في شكل مواقف ملموسة.

## • لباقة الفلاح:

ونعود إلى القصة.. فنرى «مدير البيت العظيم» وقد شعر بسرور عظيم من لباقة الفلاح الخارقة للعادة، البادية في حسن منطقه وفصاحة لسانه، حتى إنه تركه دون أن يقطع في قضيته برأى، وذهب على الفور إلى البلاط حيث قال للملك:

«يامولاى.. لقد عثرت على أحد أولئك الفلاحين يحسن القول بحق». فسر الملك سرورا عظيما، وكلف «رنزى» أن يأتيه بالفلاح دون أن يقطع في قضيته برأى رغبة في أن يرتجل الفلاح خطبا أخرى، كما أمر الملك بتدوين أقواله حرفيا.. وأن يقدم له الطعام وكل ما يلزمه، وأن يرسل خادما إلى قريته في وادى النطرون ليتحقق أن أسرته ليست في حاجة إلى شيء ما خلال الفترة التي يقضيها عند الملك، وقد نتج عن ذلك أن أخذ الفلاح يلقى على أسماع «رنزى» ما لا يقل عن ثماني شكايات.

#### • الف ليلة وليلة:

عند هذه النقطة تنتهى هذه المقدمة التمثيلية التي تذكرنا بمقدمة (ألف ليلة وليلة) التي مهدت السبيل أمام شهر زاد لتروى لشهريار قصصا

وحكايات تسليه وتصرفه عن قتل بنات جنسها، وهو ما فعله الملك عندما أمر بالإبقاء على الفلاح الفصيح رهن الاعتقال حتى يستزيد من فصاحته ولباقته من ناحية، ومن ناحية أخرى كى يقف على خفايا الامور فى بلاده، وكيف يعانى شعبه من فساد الجهاز الحكومى، وتضافر كبار الموظفين على تزوير الحقائق وتزييفها أمام الحاكم.. وكأنما أراد المؤلف العبقرى لقصة الفلاح الفصيح أن يتخذ منها جرسا ينبه حاكم مصر إلى تحرى العدل والحق، وأن يبطش بالفاسدين من أعوانه ويستمم إلى شكايات الضعفاء والبؤساء.

لقد كشفت الخطبة الأولى عن خيبة أمل الفلاح الفصيح في «مدير البيت العظيم» أو هكذا خيل إليه عندما لم يجد صدى لشكواه، ولم يجد متاعه قد عاد إليه، فانبري يلقى خطبته الثانية ويقول: يا أيها الدير العظيم للبيت، يا أعظم العظماء، يا أغنى الأغنياء، يامن عظماؤه لهم واحد أعظم منهم، أنت سكان السماء (والسكان هو الآلة التي تضبط اتجاه السفينة) ومثقال ميزان الأرض، وياخيط الميزان الذي يحمل الثقل، يا أيها السكان لا تنحرف، ويامثقال الميزان لا تمل، وياخيط الميزان لا تتذبذب ملتويا، إن السيد العظيم يأخذ فقط مما ليس له سيد، وينهب واحدا فقط هو نفسه، إن ما حفظ أودك في بيتك: قدح من الجعة وثلاثة رغيفان، وما الذي يمكن أن تصرفه لإطعام عملائك؟ على أن الانسان سيموت، فهل ستكون رجلا مخلدا (ولعله يقصد أن الانسان لا يمكنه الاحتفاظ بكل ما يختزنه لأن ما يحتاجه الإنسان في الحياة قليل، وليس من المفيد أن يختزن الأشياء لأنه غير مخلد). ثم يستطرد الفلاح فيقول في لهجة الحكيم الذي يقف على موازين العدل والاستقامة: اليس من الخطأ أن يميل الميزان، وتنحرف الثقالة، ويصير الرجل الستقيم معوجا؟ تأمل.. إن العدل يفلت من يديك، فالموظفون يقترفون الإثم، والقضاة يسرقون، والأحكام جائرة، ومن وجب عليه أن يمنح الهواء للتنفس ياخذ الأنفاس، ومن عليه مقاومة الانحراف يقترف هو نفسه الإثم، والمنصف يخلق المساغبة.. إن كيال أكوام الغلال يعمل لمصلحة نفسه، وذلك الذي يجب عليه أن يقدم كشف حسابه لآخر يسرق متاعه، وذلك الذي يجب عليه أن يحكم بمقتضى القانون يأمر بالسرقة، وذلك الذي يجب عليه أن يحكم بمقتضى القانون يأمر بالسرقة، وذلك الذي يجب عليه أن يقضى على الفقر يعمل على العكس، ويسير الإنسان في الطريق المستقيم في منحنيات، وآخر ينال الشهرة بالضرر، فمن ذا الذي يكبح الباطل إنن «!!» وهل تجد لنفسك هنا أي شيء؟

إن زمن الإنصاف قصير ولكن الضرر يمكث طويلا.. والعمل الطيب يعود ثانية إلى مكانه بالامس، والحكمة تقول «عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به».

## • تهدید مباشر:

ثم ترتفع نبرة الفلاح الفصيح فيوجه تهديدا مباشرا للأمير «رنزى» ويتمنى له الشر فيقول: ليت لحظة تخريب تقع فتجعل كرمك رأسا على عقب، وتفتك بطيورك، وتودى بدواجنك المائية (حيث كان الأمير مغرما بالصيد البحرى) فالمبصر قد غشى بصره، والمستمع أصابه الصمم، والحاكم أصبح متمردا.. تأمل.. إنك قوى وشديد الباس، وإنك مفتول الساعد، وقلبك مفترس، وقد تخطتك الرحمة. ما أعظم حزن الرجل الفقير الذى قد قضيت عليه، ومثلك كرسول من عند الإله التمساح، بل إنك تفوق ربة الوباء (الإلهة سخمت) فإذا كنت لا تملك شيئًا أيضًا، وإذا كانت لا تدين بشىء فكذلك أنت لا تدين بشىء وذلك الذى يملك خبزا يجب أن يكون رحيمًا، ولكن المجرم قد يكون قاسيًا فظًا. على أن

السرقات امر طبيعى لمن لا متاع له، وكذلك خطف المجرمين لامتعة الغير.. ويستطرد الفلاح الفصيح في خطبته امام «مدير البيت العظيم» فيقول: حقا إنه عمل مشين، إلا أنه لا مندوحة عنه، ويجب أن نعذر الفقير إذا سرق، على أنك قد امتلات بخبزك، وسكرت بجعتك.. وإنك غنى «!!» إن وجه مدير السكان متجه دائمًا إلى الأمام، ومع ذلك فإن القارب ينحرف به كما يشاء، فالملك في داخل قصره، والدفة في يدك، ومع ذلك فإن المشاغبات منتشرة بجوارك، إن عمل الشاكى طويل، والفصل فيه يسير ببطه، سيتسائل الناس عن الرجل الذي تباطأ مع والفصل فيه يسير ببطه، سيتسائل الناس عن الرجل الذي تباطأ مع المير العظيم للبيت! فكن حاميًا حتى يصير شاطئك واضحًا.. تأمل.. إن مسكنك قد أصبح موبوءًا «!!» اجعل لسائك يتجه إلى الحق، ولا تضل..

واختتم الفلاح الفصيح نصائحه فيقول لدير البيت العظيم: لا تنطق كنبًا واحترس من الحكام، إنهم يقتاتون على الكذب، والكذب خفيف على قلوبهم، وأنت يا أكثر الناس تعلمًا، هلا تريد أن تعرف شيئًا عن أحوالى.. وأنت يامرشد كل غارق وتنتشله إلى البر.. انقذ سفينتي من الغرق في نجني..».

وإلى هنا يفرغ الفلاح من خطبته الثانية.. ولكنه لا يكل ولا يمل.. ولا يتسرب اليأس إلى قلبه، بل يظل مثابرًا على المطالبة بحقه.. ولا يدرى أن الملك يتابع أقواله ويستمتع بها.. ويحثه بطريق غير مباشر على إلقاء المزيد...

## مراجع البحث

- الأدب المصرى القديم (الجزء الأول): سليم بك حسن.
  - فجر الضمير: جيمس هنري بريستد.
  - في الأدب المصرى القديم: أحمد عبد الحميد يوسف.
- هز القحوف في شرح قصيدة ابي شادوف: إعداد محمد قنديل البقلي.

# ميزان العدل

قصة «الفلاح الفصيح» هى قصة الفلاح المصرى عندما يقع عليه ظلم فادح، فيلجأ إلى كبار المسئولين فى الدولة اعتقاداً منه أنهم عدول، وأن بيدهم موازين العدل، وسيرفعون عنه الغبن، ويعيدون إليه حقه المسلوب.. ولكنه يصدم عندما يجد هؤلاء الفراعين الصغار يعيشون فى عالم أخر، ولا يشعرون بما يعانيه من ألم وقهر، بل يراهم أعوانا عليه، عالم أخر، ولا يشعرون بما يعانيه من ألم وقهر، بل يراهم أعوانا عليه، تجمعهم وحدة المنافع، ومن المستحيل أن ينصروا المظلوم، أو يقفوا فى وجه الظالم لأنه منهم، وهم ليسوا مستعدين لأن يخذلوا واحدا من عصبتهم من أجل عيون فلاح بائس، ومن أجل ذلك يخفون الحقيقة عن الحاكم، ويزيفون له الواقع، وتبلغ بهم الجسارة أن يبرئوا ساحة اللص الكبير، ويلتمسوا له الأعذار، ويجعلوا من الفلاح المعتدى عليه متهما يريد التهرب من دفع الضرائب، ولكن مؤلف القصة الذكى ـ الذى يرى في الصاكم قواما على إقامة العدل ـ يصب على لسان الفلاح الفصيح كل ما اختزنه الوجدان المصرى من قيم ومبادى، وأخلاقيات سامية بعد أن تطور وعيه الاجتماعى وأصبحت نظرته إلى الحاكم تختلف عن نظرة أسلافه، فالحاكم لم يعد إلهًا مقدسًا معبودًا غير خاضع للحساب أن تطور وعيه الاجتماعى وأصبحت نظرته إلى الحاكم تختلف عن نظرة أسلافه، فالحاكم لم يعد إلهًا مقدسًا معبودًا غير خاضع للحساب

والمساطة. وإنما صارت عليه واجبات تجاه رعيته يجب عليه أن يقوم بها، وفي مقدمتها إقامة العدل، ومحو الظلم، والضرب على يد أعوانه الذين يستغلون نفوذهم في السرقة والنهب.

لنذكر أن قصة الفلاح الفصيح مرأة أدبية للمجتمع المسرى بعد أن اكتوت بنار الثورة الصامحة التي اشتعلت في أواخر عصير الدولة السادسة، وفتكت بمصر فدكت عرشها، وفككت عراها، وقضت على حكومتها المركزية، وعرضت البلاد لمخاطر الغزو الأجنبي، ولكن مصر خرجت من محنتها بعد أن تعلمت من تلك التجرية القاسية، وأضافت إلى تراثها المجيد مفاهيم جديدة عن قيمة الإنسان وحقوقه، وغيرت من نظرة المسريين إلى حكامهم، وجعلتهم يدركون ما للفرد من حقوق، وما له من قيمة، وإذا كان مؤلف قصة الفلاح الفصيح قد لجأ إلى التهكم اللاذع في نقد الأوضاع السائدة، كعادة المبريين في استعمال هذا السلاح الخطير، إلا أننا لا نجد في أسلوبَ الفلاح الفصيح ذلك التهكم الذي يعسم إلى الإيذاء والتجريح، ولكنه التهكم الذي يبغي هدم الأخلاقيات الفاسدة، وبناء قيم ومفاهيم رفيعة استنبطها من خلال التجارب القاسية، لقد صار على الحاكم أن يكون سياجًا قويًا يحمى، الضعيف من عسف القوى، وأن على كبار الموظفينَ ـ ومن يلوذ بهم ـ أن يدركوا أنهم ما وصلوا إلى السلطة إلا لكي يقيموا العدل، وأن يد العدالة ستكون لهم بالرصاد، وسوف تقتص منهم عندما يقفون أمام المنتقم الجبار ليحاسبهم حسابا عسيرا بمقتضى موازين العدل التي بين يديه.

ولأول مرة فى تاريخ الإنسانية ستجد على لسان الفلاح الفصيح ذلك الإيمان العميق بوجود محكمة بعد الموت يقف أمامها الإنسان صاغرا.. فغمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة

شيرا بره؟، وستجد الفلاح يشبُّه العدالة بالميزان، ويتخذ من أجزاء الميزان استعارات وأوصافا لنواحي العدالة، وهي تشبيهات تجدها بمبورة واضحة في القرآن الكريم، وما أكثر الآيات الكريمة التي تتحدث عن موازين القسط التي تزن أعمال الانسان ليجازي عن كل أعماله في الحياة الأولى. وفي الخطبة الثالثة التي القاها الفلاح «خنوم أنوب» على مسامع «رنزي» مدير البيت العظيم ستجده يكيل المديع لهذا السنول الكبير. ويصفه بأنه يشبه الميزان الذي لا يميل ولا ينجاز.. فيقول له: يا أيها الدير العظيم للبيت الملكي، مولاي، إنك «رع» رب السماء مع حاشيتك، إن أقوات بني الإنسان منك، لأنك كالفيضان، وأنت إله النيل الذي يخلق المراعى الخضراء، ويمد الأرض القاحلة، ضبق الخناق علم، اللمبوص، واحم التعس، ولا تكونن كالسبل ضد الشاكي، أحذر، فإن الأبدية تقترب، وفضلُ أن تعمل حسب المثل القائل «إن نُفُس الأنف إقامة العدل والحق.. ونفَّذ العقاب في من يستحق العقاب وليس هناك شيء يعادل استقامتك.. هل يخطئ الميزان؟ وهل تميل عارضة الميزان إلى أحد الجانبين؟ لا تنطقن كذبا لأنك عظيم، وأنت بذلك مستول، لا تكن خفيفا لأنك نو وزن، ولا تتكلمن بهتانا، لأنك الموازين، ولا تحيين لأنك الاستقامة، اضهم أنك والموازين سيان، فإذا مالت فإنك تميل كنبا، ولسانك هو المؤشر العمودي للميزان، وقلبك هو المثقال، وشفتاك هما نراعاه.

وهذه المقارنات بين أخلاق «مدير البيت العظيم» وبين الموازين تظهر مرات متكررة في خطب الفلاح الفصيح، والعبرة من ذلك واضحة، إذ أن مفتاح الطريق الحق بايدي الطبقة الحاكمة فإذا هم اخفقوا في اتباعه ففي أي مكان أخر يمكن الحصول عليه؟ إذ كان المرجو منهم أن

يوازنوا بين الحق والباطل، ثم يفصلوا فيه بقرار عادل كالموازين الدقيقة التى لا تخطىء، وبتلك الكيفية كانت الموازين تؤلف رمزا شاع تداوله في الحياة المصرية حتى صارت كفتا الميزان تظهران في النقوش الفرعونية بمثابة رمز مجسم لتصوير محاكمة كل روح في عالم الحياة الأخرة. وقد وجدت الموازين في القصة لأول مرة في تاريخ الأخلاق، وقد بقيت صورتها وهي منصوبة في يد إلهة العدالة العمياء رمزا لذلك في ساحات القضاء إلى يومنا هذا.

وقد قام العلامة بريستد بتأصيل رمز العدالة والميزان فقال إن نشأته الأولى ترجع إلى ظهوره بين رجال الفكر في مصدر منذ أربعة الاف صنة، ولم يكن الأمر قاصرًا على تصوير الميزان بأكمله بمثابة رمن للاستقامة في ذلك العصر، بل كانت أجزاؤه كذلك تستعمل على الدوام لذلك الغرض أيضًا، فنجد «العامود» الذي يرتكز عليه الميزان، كما نجد «عارضة» الميزان التي تتدلى منها كفتاه، وكذلك نجد بوجه خاص «خيط الميزان»، ونجد «الثقل» المربوط فيه وهو الذي يتدلى من قطعة خشبية بارزة عند قمة العامود الذي يرتكز عليه الميزان، ونجد كذلك «لسان» الميزان - المؤشر - الذي يمتد عموديا إلى أسفل من وسط العارضة التي تجمل كفتي الميزان ويتحرك معها كلما تحرك ، وعند الوزن يمكن موازنة اللسان دائما بخيط الوزن المعلق من خلفه، حتى إذا ما كان طرف اللسان على استقامة واحدة مع خيط الثقل فإن عارضة الميزان تكون أفقية تمامًا، وتكون الكفتان متوازنتين ومستويتين، وعلى هذا يكون خيط الميزان الذي لا يحيد هو الضابط الصحيح الذي يحفظ الميزان عن الخطأ.

ولا يفوتنا - يقول بريستد - أن نلاحظ أن الفلاح كان يذكر «مدير البيت العظيم» بظهوره أمام محاسبة الموازين التي لا تتحيز إلى جهة دون الأخرى إذ يقول له: «احذر لأن يوم الآخرة يقترب» وهذا المثل من الأمثلة القليلة التي يلتجيء إليها في الشكايات بتحذير الظالم مما يتعرض له من المسئولية في الحياة الأخرى.

# • الضرب بالكرباج:

ويبدو أن كلمات الفلاح الفصيح استفرت «رنزى» مدير البيت العظيم، وجعلته يكلف اثنين من زبانيته لأن ينهالا بالكرباج على الفلاح، ولم يرق قلب «رنزى» وهو يستمع إلى صرخات الفلاح وتوسلاته.. ولا ندرى سببا لهذا الفعل الشائن، إلا أن يكون انسياقًا مع أخلاقيات صغار الفراعين في إيذاء صغار المحكومين لإثبات وجودهم، وتأكيد نواتهم، عندئذ صاح الفلاح: «إن «رنزى» لايزال متنكبا في غيه، وإن حواسه عميت عما ينظر، وأصابة الصمم.. انظر.. إن مثلك كمثل بلد لا عميد لها، أو جماعة لا رئيس لها، أو كسفينة لا ربان لها، أو كعصابة أشقياء لا مرشد لها، انظر، إنك مسئول يسرق، وعمدة قرية يقبل الرشوة، ومفتش منطقة كان يجب عليه أن يقطع دأبر المخربين، ولكنه أصبح مثالا للجرم».

ولم يتراجع الفلاح عن المطالبة بصقه بعد هذه العلقة الساخنة، وتربص بمدير البيت العظيم وهو خارج من معبد «أرسافيس» والقى فى وجهة بالخطبة الرابعة:

أنت أيها المدوح ليت «أرسافيس» الذي تخرج من معبده يمدحك. لقد قضى على الخير وليس له التئام، وحقا قد القي الكذب على الأرض

ظهريًا، هل أحضر قارب التعدية إلى البر؟ فبماذا إذن يمكن الانسان أن بعير؟ على أن هذا العمل لابد أن بنفذ كرها على أية حال (أي التعدية) وهل عبور النهر بالنعال طريقة حسنة للعبور، لا.. وقل لي من ذا الذي ينام الآن حتى مطلع الفجر؟ لقد قضي على السير ليلاً، والسباحة نهارًا، والسماح للإنسان أن يتعهد قضيته الحقة، انظر، إنه لا فائدة لمن يقول لك: «إن الرحمة قد تخطتك فما أعظم حزن الرجل الفقير الذي دمرته..» انظر.. إنك صبياد يشفي غليله.. وإنسان منغمس في إشباع ملذاته، فيصير جاموس البصر،وتخترق سهامه الثيران الوحشية، ويصيد السمك، ويرمى شباكه للطيور، على أنه لا يوجد إنسان متسرع في كلامه يخلو من العثار، ولا إنسان خفيف القلب يقدر أن يكون حازما في كبح هواه، كن صبورا حتى يمكنك أن تصل إلى العدل. اكبح جماح اختيارك حتى إن الشخص الذي تعود أن يدخل بسكون يمكنه أن يكون سعيدا. على أنه لا يوجد إنسان طائش يتفوق في عمل، ولا متسرع تطلب مساعدته. اجعل عينيك تتأملان، وعلَّم قلبك. ولاتكونن قاسيا بنسبة قوتك خوف أن يحيق بك الأذي. تغاض عن قضية وإذن ستتضاعف (في صعوبتها) وأن الذي يأكل هو الذي يتذوق، والذي يخاطب يجاوب، والنائم يرى الحلم. أما القاضي الذي تجب معاقبته فإنه نموذج للمجرم. تأمل أيها الأحمق فإنك قد ضربت، وتأمل أيها المغفل فإنك استجوبت. وأنت يامانح الماء تأمل فإنك قد ادخلت، وأنت يامدبر السكان لا تجعل قاربك يرتطم. وإنت يامعطي الحياة لا تودين باحد، ويامخربا لا تسبين خراب احد. ويا أيها الفيء لا تقومن مقام. الهجير. ويأيها الستر، لا تجعلن التمساح يفترس، والآن هل ساقضي طول اليوم في الشكوي الرابعة؟

#### الشكوى الخامسة:

ثم أتى هذا الفلاح يشكو للمرة الخامسة وقال: ديايها المدير العظيم للبيت، يا سيدى! (وهنا المتن غامض جدا، غير أننا نفهم أنه يتكلم عن كل أنواع صيد السمك وكلها استعارات وتشبيهات غامضة إلى أن يقول): تأمل. إنك في حالة كهذه (في كل ما سبق من الكلام الغامض قد شبه فيه درنزي، بصيادي السمك)، لا تحرمن رجلا رقيق الحال أملاكه، وهو رجل ضعيف أنت تعرفه، فإن أملاك الرجل الفقير بمثابة النفس له، ومن يغتصبها يكتم أنفه. ولقد نصبت لتسمع الشكاوي وتفصل بين المتخاصمين، وتكبح جماح اللص. ولكن تأمل. فإن ما تفعله هو أنك تعاضد اللص. والإنسان يضع ثقته فيك ولكنك اصبحت معتديا. لقد نصبت سدا للفقير فاحترس خوف أن يغرق. ولكن تأمل. إنك تيار سريع نصبت سدا للفقير فاحترس خوف أن يغرق. ولكن تأمل. إنك تيار سريع

### الشكوى السادسة:

وبعد ذلك أتى هذا الفلاح للمرة السادسة ليشكو فقال: «يأيها المدير العظيم للبيت، ياسيدي!.. إن كل محاكمة حقة تدحض الباطل، وتعلو بالصدق، وتشجع الحسنة، وتقضى على السيئة، كالشبع عندما يأتى يقضى على الجوع، والكساء يقضى على العرى، وكالسماء تصفو بعد العاصفة الشديدة وتدفى، كل من شعر بالبرد، وكالنار التى تسوى النيى، وكالماء الذى يطفى، الظمأ. انظر بعينيك: إن المحكم متلاف، والمصلح موجد للحزن، ومهدى، (الخلافات) خالق للألم، والمغتصب يحط من قدر العدالة، ولكن الشخص إذا قضى بالقسطاس المستقيم فإن العدالة إذن لن يحاد عنها ولن يبالغ فى اجرائها.

«إن حزنى يفضى إلى نزاع، واتهامى يؤدى إلى تحول، والإنسان لا يعرف ما فى القلب. لا تكن خاملا بل اهتم بالتهمة. فإذا قطعت فمن الذى يصل؟ إن مجداف القلوب فى يدك كالعمود السهل المتناول عندما يوجد الماء العميق. فإذا ارتطم القارب فإنه يدفع ولكن حمولته تتلف وتضيع على كل شاطىء رملى (كل العبارة غامضة).

«إنك متعلم وإنك ماهر وإنك عادل، ولكن ليس فى النهب. (والآن؟) فإن مثل كل بنى الإنسان كل أعمالك ملتوية، ومفسد الأرض كلها يمشى مستقيما إلى الأمام (لا يرى أمامه اعوجاجا). وزارع الشكر (البستاني) يروى حقله بالأعمال الخاطئة حتى يجعل مزرعته تنمو بالكذب، وبذلك يرى المتاعب إلى الأبد.

## • الشكوى السابعة

وبعد ذلك أتى الفلاح ليشكو له للمرة السابعة فقال: «يأيها المدير العظيم للبيت، ياسيدى! إنك سكان البلاد قاطبة، والأرض تسبح على حسب أمرك. إنك معادل «لتحوت» تقضى دون أن تنحاز إلى جانب. ياسيدى كن صبورا حتى يمكن للإنسان أن يستغيث بك لقضيته العادلة. ولا تجعلن قلبك جموحا، فذلك لا يليق بك. وإن الرجل البعيد النظر يكون حليما. لا تفكرن فيما لم يأت بعد، ولا تفرحن بما لم يحدث بعد. والتحمل يطيل أمد الصحبة. اقض على الأمر الذى مضى. والانسان لا يعلم ما فى القلب «إن منتهك حرمة القانون، وخارق المتبع من الأمور لا يستطيع رجل فقير أن يقاوم نهبه إذا لم تواجهه العدالة. حقًا إن جوفى لملان وقلبى لمفعم وقد طفح من جوفى تقرير عن تلك الحالة. اقد كان صدع فى السد، فتدفق منه الماء، وقد انفتح فمى للكلام. وعندئذ قد أعملت مجدافى لسبر الغور، ونزحت مائى، وروحت

عما في جوفي، وغسلت كتاني (ملابسي) القدر. والآن قد انتهى خطابي وانتهى بؤسى في حضرتك فما الذي تطلبه الآن؟ «إن خمواك سيضلل بك، وشراهتك ستغشك، وإن عدم اكتراثك سيولد لك أعداء، ولكن هل يمكنك أن تجد فلاحا أخر مثلى؟ وهل الشاكى يقف على باب بيت الخامل؟ على أنه لا يوجد إنسان صامت قد أنطقته، ولا نائم قد أيقظته، ولا مكتئب قد نشطته، ولا إنسان فمه مغلق قد فتحته، ولا جاهل قد جعلته يعرف، ولا غبى قد علمته، (ومع ذلك) فإن الحكام هم الذين يقصون السوء، وأرباب الخير هم أصحاب فن ليصنعوا أي شيء كائن ويصلوا الروس التي قد فصلت (عن أجسامها).

## الشكوى الثامنة:

وبعد ذلك أتى هذا الفلاح ليشكو مرة ثامنة فقال: «يأيها المدير العظيم للبيت، ياسيدى! إن الناس يتحملون السقوط البعيد بسبب الطمع، والرجل الجشع يعوزه النجاح، ولكنه ينجع فى الخيبة. إنك جشع وذلك لا ينسجم معك، إنك تسرق وذلك لا يفيدك، أنت يا من يجب عليه أن يسمع للإنسان أن يشرف على قضيته الحقة. ذلك لأن ما يقيم أوبك فى بيتك، ولأن جوفك قد ملى، ولأن مكيال القمح قد طفح، وإذا اهتز فإن الفائض منه يبعثر على الأرض.

«أه أنت يامن يجب عليه أن يقبض على اللص، ويامن يبعد الحكام وقد نصبوا ليدروا السوء، وهم حمى الساخط، والحكام قد نصبوا ليكبحوا الكذب. وليس الخوف منك هو الذى يجعلنى أشكو إليك. إنك لا تبصر (ما في) قلبى. وإنه لإنسان صامت من يجعله يرتد دائما عن توبيخك. ولا يخاف ممن يطالبه بحقوقه. وإن أخاه لا يؤتى به لك من قارعة الطريق.

#### • الشكوى التاسعة

وبعد ذلك أتى هذا الفلاح إليه للمرة التاسعة ليشكو فقال: «يايها المدير العظيم للبيت ياسيدى! إن لسان الناس ليس إلا لسان ميزانهم، وهو الميزان الذي يبحث عن نقائمهم، وقع العقاب على من يستحق العقاب. على أنه لا شيء يماثل استقامتك.. ولا كذب قد انتهى عمله والصدق يرجع معارضا له (الكذب). إن الصدق هو ثروة الكذب. وإذا مشي الكذب في (الخارج) فإنه يضل، ولن يعبر في قارب التعدية، ولن يقوم بأي تقدم. أما من تنمو ثروته به فلن يكون له أطفال، ولن يكون له وارث على الأرض. ومن يسيح به (بضاعة) لن يصل إلى بر، وسفينته وارث على مدينته.

«لا تكونن ثقيلا يا من لست خفيفًا، ولا (تتوانى) يامن لا يسرع. لا تكونن متحزبا ولا تصغين لقلبك. ولا تسترن وجهك من إنسان تعرفه، ولا تتعامين عن إنسان قد رأيته، ولا تربن إنسانا يشكو إليك. واترك هذا الخمول حتى أن حكمتك (القائلة): «افعل الخير لمن يفعله لك» يمكن أن تروى إلى مسامع كل الناس، وحتى يرجع إليك الناس فيما يتعلق بمطالبهم الحقة. والخامل لا أمس له، والأصم عن العدل لا رفيق له، والرجل الجشع لا فراغ لديه (إجازة). وذلك الذي يوجه إليك التهمة يصير رجلا فقيرا، والفقير سيصير شاكيا، والعدو يصبح ذابحا (للفلاح). تأمل. إنى أشكو إليك وأنت لا تسمع شكواى فسسأذهب وأشكو منك إلى «أنوبيس».

#### • الخاتمة

وبعد ذلك أمر «رنزى» بن «مرو» المدير العظيم للبيت اثنين من الحجاب ليذهبا ويحضراه ثانية. وقد خاف هذا الفلاح ظنا منه أن ذلك قد عمل لمعاقبته على الخطبة التي فاه بها.

فقال الفلاح: دمثل اقتراب الظمآن من الماء ووصول الشفة التى تتحرق إلى اللبن كمثل الموت الذى يتاق إلى رؤيته في مجيئه عندما يأتى متباطئًا».

ولكن المدير العظيم للبيت «رنزى» بن «مرو» قال: «آيها الفلاح، انظر. جهّز نفسك على أن تسكن معى».

فقال الفلاح: «هل سأعيش: دعنى أكل من خبزك وأشرب من (جعتك) إلى الأبد».

فقال الدير العظيم للبيت: «لا بأس انتظر هنا حتى يمكنك أن تسمع شكاياتك» ثم أمر بقراءتها من ملف بردى جديد، كل شكوى على حسب محتوياتها. ثم إن المدير العظيم للبيت «رنزى» بن «مرو» أمر بإرسالها إلى جلالة الملك المرحوم «بنكاورع» وقد سر منها جلالته أكثر من أى شيء في الأرض قاطبة. وقال جلالته: «اقض أنت بنفسك يابن «مرو» في هذا الأمر.

وعلى اثر ذلك امر «رنزى» بعض اعوانه لإحضار الموظف الكبير المغتصب «تحوتى ناخت». فأحصيت أملاكه وغلاله ودوابه.. وتمت مصادرتها واعطيت للفلاح الفصيح جزاء صبره وإصراره على أن ينال حقه. وبذلك انتهت القصة، التي نقلها إلى العربية العلامة المصرى المرحوم سليم بك حسن.

# ثورةإخناتون

هناك ملاحظة تاريخية تقول إن العبقرى أو المصلح أو الفيلسوف الذى يولد فى غير أوانه يكون مصيره الخسران والفشل، لأنه يصطدم بقيم ومفاهيم ومثل راسخة فى العقول والأفهام حتى اكتسبت قداسة يصعب المساس بها، وليس من اليسير على الناس أن يخلعوا ما وجدوا عليه أباهم ويتقبلوا الجديد، خاصة إذا كان للقديم سدنة وحراس وكهان منتفعون ببقاء الحال على ما هو عليه، فسرعان ما يشرعون أسلحتهم فى وجه الفكرة الجديدة، ويقاتلونها بكل ما يملكون من قوة التأثير على الناس، فيلعبون على أوتار عواطفهم، ويثيرون فى نفوسهم قيمة التمسك بتراث الأسلاف، وتخويفهم من الجديد، والبشر بطبعهم يؤثرون الجمود على الماضى، ويتهيبون التغيير فى مجال العقائد والأفكار، وعندهم أن الشيطان الذى يعرفونه خير من الملاك الذى لا يعرفونه.

ولا تصدق هذه الحقيقة التاريخية ـ التي تكررت ولم تزل ـ على احد من المصلحين قدر انطباقها على فرعون مصدر الشهير «إخناتون» الذي

أهمل شئون الحكم، وأبهة السلطان ليقود انقلابًا دينيًا على المعتقدات المسرية الموروثة ويقضى على فوضى تعدد الآلهة، ويتصدى لجبروت كهنة أمون، ويدعو الناس إلى عبادة إله واحد.

«مشكلة هذا الفرعون المفكر أنه لم يتفاعل مع ظروف عصره ولم يسلك مسلك الأنبياء والمرسلين في دعوة الناس بالحكمة والموعظة الحسنة، ولم ينزل إلى صفوف الجماهير ليقنعهم ويشرح لهم أبعاد دعوته الجديدة، وإنما تصرف كفرعون متخيلا أن منصبه السامي ومنزلته المقدسة كفيلان بأن يجعلا الناس يسيرون وراءه مغمضي العيون، ولجأ إلى أساليب متعسفة أقل ما يقال فيها أنها تتسم بالغباء والجهل بنفسية الجماهير «!!» وما ظنك بمصلح ديني يطلق أتباعه في أنصاء البلاد لإزالة أثار الديانات القائمة وإنتهاك صرمة المقابر لمص أسماء الآلهة الأخرى وتحطيم المعابد والتماثيل وإهانة كل من يجرؤ على إظهار بيانة تضالف بيانة الفرعون الجديد «!!» لقد ظن الرجل أنه يستطيع أن ينتزع المعتقدات القديمة من نفوس الناس بالقوة الجبرية ولكنهم خذاوه.. وما هي إلا عشية وضحاها حتى انهار الصرح الجميل الذي بناه.. وتبددت دعوته الكريمة ولم يبق من أثارها إلا أناشيد مسجلة على الجدران أو مطوية في البرديات ولم يقدر لهذا المصلح الرائد أن يرى ثمار جهوده لأنه أخطأ الطريق، وأساء الوسيلة، والوسيلة لا تنفصل عن الغابة في عرف المبلمين الأصلاء.

#### • نسك وتامل:

لقد ولد أمنحتب الرابع - وهو الاسم الأصلى له قبل أن يختار لنفسه اسم إخناتون - منذ قرابة ٣٣٠٠ سنة في مدينة طيبة من أبوين عظيمين، فوالده هو الفرعون أمنحتب الثالث، الذي يشبه عصره عصر هارون

الرشيد في النولة العباسية، وعصر لويس الرابع عشر في فرنسا في القرن الثامن عشر، أما أمه فهي الملكة «تي» التي تميزت بشخصيتها القوية الفذة، وبالرغم من نشأته في عصر ترف ولهو ورفاهية فقد مال منذ أيامه الأولى إلى حياة النسك والتأمل وآمن منذ أيام شبابه الأولى بإله واحد هو «أتون» الذي رمز إليه بصورة قرص الشمس تشع منه أشعة تنتهي بأباد بشرية تمسك برمن الحياة السماة «عنغ» في اللغة المصرية القديمة ولم يجسم معبوده الجديد في هيئة بشرية ولم يقم له التماثيل، ولم يجعل له زوجا أو ولدا كما ربط بينه وبين رمز الصدق والعدل والحق عند قدماء المصريين، وهي العبودة «معات» ثم بدأ في نشس عقيدته الجديدة بعد توليه الحكم وذلك ببناء معبد ضبخم للإله «أتون» في معبد الكرنك بطبية «هدم للأسف بعد انتهاء إقامته» ويمكن اعتبار أناشيد أتون بمثابة دستور لعقيدته التي كانت أرفع وأرقى مما سبقها من عقائد وقد ظل إخناتون يحكم البلاد من طيبة لمدة ست سنوات، ولكنه أيقن أنه من المستحيل أن ينشبر دينه الجديد من قلعة أمون وقلعة كهنته فاضطر إلى تشبيد عاصمة جديدة في مكان لم يصله تدنيس قديم واختار لها مكانًا وسطا بين شمال البلاد وجنوبها وأطلق على عاصمته الجديدة اسم «أخت أتون» أي أفق أتون وهي تقع بالقرب من قرية تل العمارنة الحالية في جنوب محافظة المنيا، كما قام بتغيير اسمه من دامون حتب، أي امون راخي، إلى داخ أن أتون، أي المفيد لأتون وما كاد إخناتون يستقر في عاصمته الجديدة حتى ضرب ضربته الكبرى فأبطل كل عبادة سوى عبادة أتون، وحطم الأصنام في كل مكان وخاصة أصنام أمون ودمر اسمه وتماثيله وشرد كهنته واستولى على أملاكه، واستمرت هذه الحملة الشعواء على أمون حتى بدأت الردة في أواخر أيامه وما تلا ذلك من أحداث سريعة انتهت بعودة أمون إلى قوته

ومجده القديم، ويطلق العلماء على تلك الفترة التي لم تتجاوز ريع القرن اسم «عصر تل العمارنة».

«من تقديم الدكتور محمد جمال الدين مختار لكتاب نفرتيتي الجميلة التي حكمت مصر في ظل ديانة التوحيد».

#### • المعبود المفضل:

لقد حاول إخناتون أن يزحزح الإله آمون عن مكانته الراسخة في قلوب المصريين حتى صار معبودهم المفضل، والمعبود الرسمى للدولة طوال عهد الدولتين الوسطى والحديثة، وأضاف إليه الكهنة صفات الإله درع، فأصبح «أمون رع» وتمتع كهنته بنفوذ لا حد له، وبنيت له المعابد الضخمة، وأوقفت من أجله الأوقاف الشاسعة، وخرجت الجيوش الجرارة إلى المستعمرات المصرية لتعود إلى رحاب أمون رع فتضع غنائمها عند أتباعه، وبلغ أمون نروة مجده أيام تحوتمس الثالث الذي زعم أنه لم يصل إلى الحكم إلا باختيار أمون ليخلف أباه تحوتمس الثائن عندما كان يقدم قريانا للإله أمون في معبده، واستجاب الأب الشورة الإله وتم تتويج الابن فورا في قدس الأقداس.

كان عصر تحوتمس الثالث ازهى عصور مصر القديمة، واستطاع هذا الفرعون الشاب أن يوطد أركان الزعامة المصرية بعد نكبة الاستيطان الهكسوسى وأدرك الحقيقة التى تقول إن الحفاظ على استقلال مصرونما يتطلب تأمين حدودها الطبيعية ضد غارات الطامعين وتغيرت مفاهيم العسكرية المصرية كما تغيرت أساليبها الحربية بعد استخدام العجلة، وتنظيم جيشها على أسس حديثة وقاد تحوتمس الثالث أربع عشرة حملة توغلت في أسيا.

وفرضت النفوذ المصرى على المالك المتمردة، كما استطاع أن يثبت البجود المصرى في السودان، وإنهالت الأموال على مصر في صورة حجزية» أو في صورة عمالة من العبيد الذين يعملون في خدمة الجيش وياكب هذه النهضة العسكرية فورة دينية هدفها تأصيل عبادة الإله أمون وإقامة المعابد له في عاصمة مصر الدينية «طيبة» على اعتبار أن أمون هو الذي حقق لهم النصر والرخاء، وإن كهنة طيبة هم الذين حرضوهم وشجعوهم على مناهضة الهكسوس واستمروا في تأييدهم طوال فترة النضال، لذلك رأى فراعنة الاسرة الثامنة عشرة «التحامسة» ويرعاهم، وتسابقوا على إرضائه، ثم تنافسوا على إقامة المعابد وتقديم المنع والعطايا، ويكفى أن تتجول في معبد الكرنك لتدرك مدى اعتزاز ملك هذه الاسرة بإلههم الرسمي - آمون - ويكفى أن ترسل الطرف إلى الضفة الغربية حيث وادى الملوك لترى المعابد الجنائزية المخصصة لعبادة آمون والمنحوة على حافة الوادي.

## • الانقلاب ضد أمون:

لقد تغيرت ظروف مصر الثقافية والاجتماعية طوال عصر الأسرة الثامنة عشرة، ونتج عن ذلك تطور في المفاهيم الدينية كان أهمها الإحساس بالضجر من النفوذ الذي بلغه كهنة أمون وبدأ الملوك يدركون خطر نفوذ الكهنة على عروشهم فشرعوا يتحينون الفرصة للنيل منهم، والحط من شأن معبوبهم، حتى إذا جاء الملك أمنحتب الثالث ـ والد إخناتون ـ اتخذ عدة إجراءات لإضعاف نفوذ كهنة أمون في طيبة، فعهد بسلطة الإشراف الديني في مصر كلها إلى ابنه تحوتمس ولكنه مات قبل أن يبلغ العرش، وبدأت أنظار أمنحتب الثالث تتجه نصو منف ـ

العاصمة الادارية - ليصرف النظر عن طيبة معقل الإله أمون ثم مضى إلى خطوة أبعد عندما أمر ببناء معبد لإله الشمس فى الكرنك فى قلب مملكة أمون، وكان معنى ذلك العودة لمذهب الشمس القديم. فلما جاء أمنحتب الرابع - إخناتون - كان الصراع بينه وبين كهنة أمون قد بلغ نقطة اللاعودة. وبدأ يخطو بجرأة نحو إحلال الإله الجديد أتون، محل الإله البائد أمون.. ويؤكد المؤرخون أنه فعل ذلك بتأييد وتشجيع من زوجته رائعة الحسن والبهاء «نفرتيتى».

وحتى يمكن شرح أو تفسير التغييرات الجذرية التى أجراها إخناتون ونفرتيتى فى العقيدة، فقد يحتاج الأمر إلى إسهاب لوصف التعقيدات العقائدية والدينية التى رسخت فى مصر على مدى ألاف السنين من التاريخ المصرى القديم، وربما كان السبب فى هذه التعقيدات هو وجود المئات من الآلهة والإلهات التى عبدها المصريون القدماء، فقد كانت هذه الكائنات الإلهية تتخذ أشكالاً رمزية من الحيوانات أو الطيور أو البشر، أو تتخذ شكلا يجمع بين اثنين أو أكثر من هذه الأشكال، كما أن طبيعة كل إله قد تختلف كما تختلف المسئوليات التى يباشرها كل إله أو إلهة باختلاف الأقاليم أو باختلاف نظم الحكم القائمة.

وكان الكثير من تلك الآلهة محليين ينتمون إلى أقاليم بعينها، كما كان بعض تلك الآلهة يعبد على مستوى البلاد المصرية كلها، وعلى سبيل المثال فقد كان الإله الذى يرمز إلى الشمس يعبد في مصر منذ عصور ما قبل التاريخ، وقبل أن تكتب نصوص وطقوس عبادته على جدران الأهرام الداخلية فيما يعرف بمتون الأهرام ولكن إله الشمس كانت له عدة صور تختلف باختلاف مكان الشمس على صفحة السما،

فهو حين يشرق في الصباح يسمى دخبرى» ويرمز إليه بشكل جعران، أما حين تتوسط الشمس كبد السماء فهو درع» ويرمز إليه بشكل رجل له رأس صقر متوج بقرص الشمس، أو هو «رع أتوم» ويرمز إليه بشكل رجل، وهناك العديد من الآلهة والإلهات الأخرى من أهمها الإلهة الكبرى «إيزيس» وهي أم الإله الصقر «حورس» وكانت لها صلة مقدسة بمنح القوة لملوك مصر «وكانت تصور أحيانًا وهي تقوم بإرضاع ابنها حورس الذي يتخذ في هذه الحالة شكل طفل طبيعي صغير» وقد حدث تطور فيمًا بعد حيث امتزج إله الشمس مع حورس فأصبح «رع حور أختى» أي حورس في الأفق.

وهناك أيضًا الإله «أوزيريس» وهو إله العالم السفلى، وله علاقة سببية بالخصوبة والنماء وعودة الميلاد وكانت هناك أيضًا الإلهة «حتحور» التى تعدت شهرتها حدود الزمان وحدود الأقاليم، وكانت تصور أحيانًا على شكل بقرة مقدسة وديعة، وأحيانًا على شكل أمرأة لها أذنا بقرة وتزين رأسها بعصبة على شكل قرنى بقرة، أو بباروكة شعر مستعار عادية، أو على شكل شجرة جميز يبرز منها ثدى يرضع منه أحد الملوك.

وبالإضافة إلى هذه الآلهة الرئيسية الشهيرة كان هناك مئات من الآلهة المحلية الأخرى تصور بأشكال إنسانية ال حيوانية كالقطط والتماسيح واللبؤات والحيات وأفراس النهر والثيران والطيور والقردة، وكان الناس يتعبدون إلى تلك الآلهة للتبرك ولقضاء المصالح ولجلب السعادة ولتحقيق الآمال، أو حتى لمجرد هيبتها أو الخوف منها.

ولكى نتفهم طبيعة ذلك الإله الواحد الذى نادى به إخناتون، علينا أن نقرأ الأناشيد والأشعار التي كتبت بالهيروغليفية لتمجيد الإله «أتون»

على جدران المقابر المحفورة بحاجز المسخور المحيط بالعمارنة.

# ● اشعار الصلوات للإله الواحد:

ما أبهى جمالك حين تطلع من أفق السماء..

أي أتون الحي.. يا خالق الحياة..

عندما تتلألا قدما في أفق الشرق...

تملأ الأرض كلها بجمالك..

انت جميل.. انت عظيم..

وبريقك يعلو فوق كل أرض..

وأشعتك تحتضن الأرض وكل مخلوقاتك..

أنت رع الذي يصل إلى كل المخلوقات..

ومهما كنت بعيدًا فإن اشعتك تغمر الأرض..

ويراك الناس جميعًا..

ولكن أحدا لا يعرف طريقك..

. . .

وعندما تغيب في الأفق الغربي من السماء..

يخيم على الأرض ظلام كالموت ..

وينام الناس في حجراتهم..

وربوسهم مغطاة..

ولا يستطيع أحد منهم أن يرى الآخر...

وحتى إذا سرقت كل ممتلكاتهم..

فلن يعرفوا هم هذا..

ويخرج كل أسد من عرينه..

وتخرج الأفاعي كلها لتلدغ..

ويسود الظلام كل شيء..

ويصبح العالم كله ساكنا في صمت..

لأن خالق المخلوقات كلها

ذهب ليستريح في أفق سمائه..

وحين تعود للظهور في أفق الشرق..

تضيء الأرض..

ويسطع نورك يا أتون في السماء كلها..

ويبدد الظلمات..

وعندما ترسل شعاعاتك البهية..

تصبح مصر في عيد..

ويستيقظ كل الناس ويقفون على اقدامهم ..

لأنك أنت الذي رفعتهم..

ويغسلون أعضاهم ويلبسون ثيابهم..

ويرفعون أيانيهم متعبدين لك..

وتمجيدا لطلوعك..

ويبدأ الناس في جميع أنحاء العالم..

أعمالهم وأشغالهم..

وتتمتم القطعان في مراعيها..

وتخضر الأشجار والنباتات..

وتطير الطيور من اعشاشها ..

ترفرف بأجنحتها تسبيحًا بحمدك..

وتقفز الماعز على اقدامها طريا..

ويطير كل ذي جناحين ناعما بالحياة..

لأنك أشرقت على الجميع..

وتقلع السفن صاعدة أو هابطة مع التيار..

وتتفتح أمامها كل الطرق..

لأنك أشرقت عليها بنورك..

وتقفز أسماك النهر أمامك..

وتتخلل أشعتك أعماق البحر..

. . .

ياخالق المخرج في جسم المراة..

ياخالق النطفة في ظهر الرجل..

ياواهب الحياة للجنين في رحم أمه..

يامن يهدئه ويهدهده فلا يبكى..

يامن تغذيه وترعاه حتى يولد..

ياواهب أنفاس الحياة لكل مخلوقاتك...

منذ يوم يولدون..

يامن تفتح أفواههم لتعطيهم ما يقتاتون...

والفرخ الصغير حين يصيح في البيضة..

تمنحه القدرة على التنفس ليستطيع الحياة..

وعندما يحل الوقت الذي حددته له ليخرج من البيضة..

تهبه القدرة ليكسر البيضة ويخرج حيا..

ويغرد.. ويمشى متهاديا على قدميه..

### مراجع البحث

- نفرتيتى الجميلة التى حكمت مصر. تاليف جوليا سامسون ترجمة مختار السويفي
  - صفحات مشرقة من تاريخ المصريين القدماء تأليف الدكتور محمد إبراهيم بكر
  - إخناتون «سلسلة الألف كتاب» تأليف: سيريل الدريد

ترجمة: د. أحمد زهير أمين

مراجعة: د. محمود ماهر طه

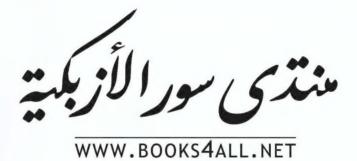

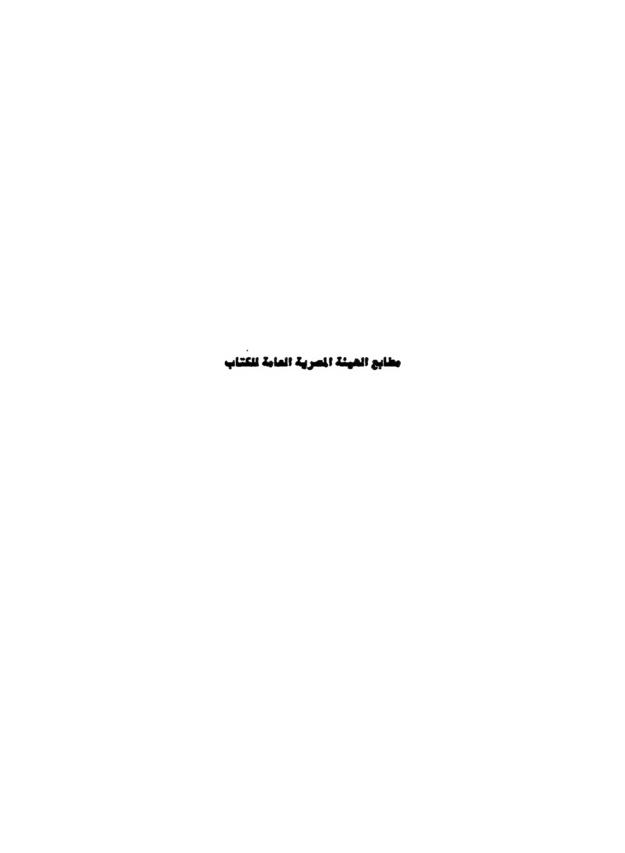

رقم الايداع بدار الكتب ١٩٩٨/٤٩٠١

I.S.B.N 977-01-5644-2